أميربن محمد المدري

سلسلة غزوات النبي المصطفى دروس وعبر(8)



عالم الكتب اليمنية صنعاء اليمن

مكتبة خالد بن الوليد صنعاء اليمن

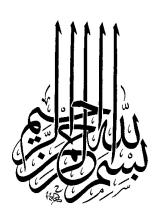



## بسر الدارية

الحمد لله القوي الجبار، المتين القهار، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء الأخيار، وعلى آله وصحبه الأطهار، ومن تبعهم من الصالحين الأبرار، أما بعد،،،

﴿ عِلْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَة وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنسَاء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى تَسَاءُلُونَ بِهِ وَٱلأَرْجَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ٱلَّذِى تَسَاءُلُونَ بِهِ وَٱلأَرْجَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [الساء:١].

و بعد

فإن الحديث عن سيرة المصطفى عَلَيْكَ حديثُ تحبُّه النفوس المؤمنة، وتأنس به قلوب بالإيمان مطمئنَّة، فحبه في شغاف الأفئدة مغروس، وتوقيره مشربة به النفوس، بأبي هو وأمي عَلَيْكُ .

إن سيرة النبي قبل أن تكون علماً يُدرس هي موضوع شيق محبب إلى النفوس، وما ذلك إلا لأنَّ النبي هو أحب الخلق إلى

قلوب المؤمنين، فكلما قرأ المؤمن شيئاً من سيرته ازداد له حباً وشوقًا إلى رؤيته ولقائه، فهو أجود الناس وأشجعهم وأحلمهم وأجملهم، ولا شك أن في مغازي النبي من الفوائد والعبر وترقيق القلوب وربطها بالله تعالى ما لا يوجد إلا في القرآن الكريم. إلا أن الملاحظ أن أكثر الناس أعرضوا عن دراسة سيرته ومغازيه، كما أعرضوا عن القرآن وهجروه، ولهذا السبب زادت الغفلة بين المسلمين وقلّت محبة الله ومحبة رسوله في قلوب الناس، حتى ظهر ذلك جليا في ترك الانصياع لأوامر الله وفي الإعراض عن سنة المصطفى.

ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تعليم أبنائنا ونسائنا بل وأنفسنا سيرة النبي والسي المحتنا من عمل أحمل أحمل أحمل الله ولا تقديس للكرة وتقدير للفن الهابط وكل ما يُسخط الله ولا يرضيه، ولو أن أحدنا سئل عن مقدار مجبته للنبي والله لعجز عن وصف مشاعره، ولكن تمافته على الدنيا وتعامله بالربا وأكله أموال الناس بالباطل وتماونه في الصلاة وعدم اهتمامه بدين أبنائه وبناته وتماونه في حدود الله كل ذلك يكذب زعمه مجبة النبي،

وإنه من المؤسف أن ترى جهل الناس بسيرة نبيهم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم إلا من رحم الله.

يوم يُقلِّب المرء صفحات الماضي الجيد، ويتدبر القرآن الكريم، ثم ينظر لواقعنا ويقارنه بذلك الماضي، يتحسر يوم يجد البون شاسعا والفرق عظيما، يتحسر يوم يرى تلك الأمة التي كانت قائدة، وقد أصبحت تابعة حينما ابتعدت عن شرع ربحا وهُج نبيها، فعودا والعود أحمد، عوداً سريعاً إلى الماضي الجيد، لنستلهم منه الدروس والعبر في هذا الحاضر العاثر، عودا لسيرة من لم يطرق العالم دعوة كدعوته، ولم يؤرخ التاريخ عن مصلح أعظم منه، ولم تسمع أذن عن داعية أكرم منه، وما أحرانا ونحن في الأيام العصيبة أن تتجاوز المدة الزمنية كي نعيش يوما من أيام محمد ، لنأخذ العبر والدروس .

ومن هذا الباب لا زلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة:

(غزوات النبي المصطفى دروس وعبر). ومع الوقفة الثامنة (غزوة تبوك دروس وعبر)

وأسال الله الكريم الوهاب العزيز التواب أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله لوجهه خالصاً ولعباده نافعا وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه .

أمير بن محمد المدري اليمن-عمران

Almadari\_1@hotmail.com



#### غزوة تبوك

#### ﴿ عَزوة تبوك:

التي سببها هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد؛ ولذلك عزم رسول الله ﷺ على قتال الروم؛ لأنهم أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقرهم إلى الإسلام وأهله, قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَليَجِدُوا فيكُمْ غَلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: 123]. (1)

ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر دارهم أن يكون هذا حافزًا للخروج إليهم، لأن أصل الخروج كان واردًا.

﴿ غُزُوهُ تَبُوكُ: هَى الْغَزُوةُ الَّتِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهُ عَيَالِيَّةٍ لَهَا في رجب من العام التاسع الهجري، بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر رق.

#### ﴿ عْزُوهُ تَبُوكُ:

<sup>(1)</sup> انظر: البداية والنهاية (3/5). (2) انظر: تفسير الطبري (540/14- 542), السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص614.

<sup>(3)</sup> انظر: فتح الباري (237/16).

اشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك، نسبة إلى مكان هو عين تبوك، التي انتهى إليها الجيش الإسلامي، وأصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلم, فقد روي بسنده إلى معاذ أن رسول الله ﷺ قال: «ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتى» ن من

### 🥏غزوة تبوك :

لقد سميت أيضاً غزوة العسرة لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك، فقد كان الجو شديد الحرارة، والمسافة بعيدة، والسفر شاقًا لقلة المؤونة وقلة الدواب التي تحمل المجاهدين إلى أرض المعركة، وقلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديد، وكذلك قلة المال الذي يجهز به الجيش وينفق عليه 2.

#### ﴿ عُزوة تبوك:

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/1784) رقم 706. (2) انظر: الصراع مع الصليبيين (2) انظر: الصراع مع الصليبيين (2)

10

لها اسم ثالث هو: الفاضحة, ذكره الزرقاني -رحمه الله- في كتابه «شرح المواهب اللدنية» (1) وسميت بهذا الاسم لأن هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين, وهتكت أستارهم، وفضحت أساليبهم العدائية الماكرة، وأحقادهم الدفينة، ونفوسهم الخبيثة, وجرائمهم البشعة بحق رسول الله والمسلمين (2).

#### ﴿ غزوة تبوك:

نقف مع هذه الغزوة في مثل هذا الزمن الذي تشابكت بأمة الإسلام حلقات من الحن، وتقاذفتها أمواج من الفتن، وصيح هم من كلّ جانب وتداعى عليهم الأكلة، يجمل الحديث عن هذه الغزوة في مثل هذه الأوضاع العالمية المتلاحقة التي تكرّس لدى المسلمين جميعًا كل يوم أن رزق هذه الأمة وعزها تحت ظل رمحها وجهادها، وذلتها وصغارها في تركها لجهاد أعدائها وإخلادها لشهواتها ودنياها.

#### ﴿ غزوة تبوك:

انظر: شرح المواهب اللدنية (62/3). (4) انظر: الصرع مع الصليبيين، ص84.

#### ﴿ غزوة تبوك:

التي من دروسها العظيمة أن تمكُّن العقيدة في قلوب رجال الإسلام أقوى من كل سلاح وعتاد، وقضى الله أن الأمة متى ما حادث عن عقيدتما وتعلقت بغيرها، إلا تقلبت في ثنايا الإهانات والنكبات والنكسات، حتى ترجع إلى كتاب ربما وسنة نبيها.

#### ﴿ غزوة تبوك:

من دروسها أن العدو ما تسلل إلا من خلال صفوف المنافقين والمرحفين، ولم يكن الضعف والتفرقة في هذه الأمة إلا من قبل أصحاب المسالك الملتوية والقلوب السوداء، ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولاَوْضَعُواْ خِلَالكُمْ يَبْعُونَكُمُ الْفَتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 47].

#### غزوة تبوك:



إلها الغزوة التي متى ذُكرت ذُكر معها ذلكم الحدث العظيم، الذي عاشته المدينة وتقلبت مع أحداثه خمسين ليلة، إنه خبر الثلاثة الذين خُلفوا، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولا يصف الحادثة كمن رآها وشاهدها وسمع أحداثها بل عاشها، وتجرع آلامها وأحزالها.

#### الدروس والعبر من غزوة بدرٍ الكبرى

#### 1-ليميز الله الخبيث من الطيب:

وإنما تقوم الدعوات ، و تنهض الأمم بتطوير صفوفها من المنافقين والمخادعين ولا يثبت للشدة إلا كل صادقة العزيمة ، مخلص النية ، ثابت المبدأ ، كثيراً ما عوق الضعاف والمخادعون سير دعوات الإصلاح في الأمة ، وحالوا بينها وبين النصر ، أو أخروها ولو إلى حين ، ولقد تخلص حيش العسرة في غزوة تبوك



من أمثال هؤلاء بفضل افتضاح أمرهم ، وانكشاف ضعف إيماهم ، وحور عزائمهم ، وإن جيشاً متراض الصف ، متحد الكلمة ، قوي الإيمان ، صادق العهد ، أحدى للأمة \_ ولو كان قليل العدد \_ وأدعى لاكتساب النصر من جيش كثير العدد ، متفاوت الفكرة والقوة والثبات ﴿ كم مِّنْ فَئَة قليلة عَلَبَتْ فَئَةً كثيرةً بإذْنِ الله ، والله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: 249]

### 2-الإيمان يصنع العجائب:

إن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلا على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير, ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها, مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائها، وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين في نفوس الناس غرسًا كريمًا (1).

وهذا ما نحد أمتنا اليوم اشد الحاجة إليه ، فالأعداء كثر ، والأعباء ثقيلة ، والمعركة رهيبة ، والعدو قري ماكر ، فلا نستطيع التغلب عليه إلا بمزيد من التضحيات في الأموال والأنفس والأهواء والشهوات ولا يحق ذلك إلا الدين الصحيح

<sup>(1)</sup> انظر: السيرة النبوية دروس وعبر, للسباعي، -161

المفهوم على حقيقته الذي يربي النفوس على احتساب الأنفاق والتعب في سبيل الأمة جهاداً يثيب الله عليه كما يثب المحاهدين في ميادين النضال.

وفي قصة الذين جاؤوا إلى رسول الله عليه يطلبون أن يأخذهم معه إلى الجهاد ، فردهم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه ، فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً على حرماهم من شرف الجهاد مع رسول الله عليه ، في هذه القصة التي حكاها الله في كتابه أروع الأمثلة على صنع الإيمان للمعجزات ، فطبيعة الإنسان أن يفرح لنجاته من الإخطار ، وابتعاده عن الحروب ، ولكن هؤلاء المؤمنين الصادقين بكوا رغبة في الجهاد .

#### 3-أمتر الجهاد:

من دروس هذه الغزوة أن هذه الأمة أمة جهاد و مجاهدة وصبر ومصابرة، وحتى ما تركت الجهاد ضربت عليها الذلة والمسكنة، ولذلك فقد رأينا حياة النبي ﷺ جهاداً في جهاد، فإذا فرغ من جهاد المشركين رجع إلى جهاد ومقاومة المنافقين ثم جهاد الروم.



#### 4- الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد:

حث رسول الله على الإنفاق في هذه الغزوة البعدها، وكثرة المشركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته, وكان عثمان على صاحب القد المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة (1), فهذا عبد الرحمن بن حباب يحدثنا عن نفقة عثمان حيث قال: شهدت النبي على وهو يحث على حيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله, على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان الله، ثم حض على بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله, على أحلاسها وأقتابها في سبيل الله، على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال الله، على على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال رأيت رسول الله يترل عن المنبر وهو وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله يترل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه ، ما على عثمان ما عمل بعد هذه (2) وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: حين جهز بعدا عثمان بن عفان إلى النبي على بألف دينار في ثوبه حين جهز حاء عثمان بن عفان إلى النبي على بألف دينار في ثوبه حين جهز

<sup>(1)</sup> انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص(25.6) سنن الترمذي، مناقب (625/3) (25.6) رقم 3700.

النبي عَيَّالِيَّةٍ حيش العسرة، قال: فجعل النبي عَيَّالِيَّةٍ يقبلها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم -يرددها مرارًا-·(1)«

وأما عمر فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك, وهذا الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا رسول الله ﷺ يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي, فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أبقيت الأهلك؟» قلت: مثله، قال: وأتي أبو بكر ظليه بكل ما عنده، فقال له رسول الله عَالِيَّةِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا<sup>(2)</sup>.

وروى أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهـم وهـي نصف أمو اله لتجهيز جيش العسرة $^{(3)}$ .

وكانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة، كالعباس بن عبد المطلب، وطلحة بن عبيد الله، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (63/5). (2) سنن أبي داود، الزكاة (312/2، 313) رقم 1678. (3) انظر: السيرة في ضوء المصادر الأصلية، ص616.



عدي رضي الله عنهم $^{(1)}$ .

وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة, واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة هذا الدين، يدفعونه عن طواعية ورغبة، وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف؛ لأن تاريخ المال في يد الرحال لا تاريخ الرحال تحت سيطرة المال, وكما كان الجهاد بالنفس، فكذلك هو بالمال، وإن الذين ربوا على أن يقدموا أنفسهم، تمون عليهم أموالهم في سبيل الله تعالى (2).

أولئك أتباع النبي وحزبه \*\*\* ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها \*\*\* ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلامًا بأهلها \*\*\* ولكنهم فيها بسدور وأنجم مواقف مؤثرة وصور معبرة من البذل والعطاء والجهاد والفداء، كل هذا استجابة لنداء رهم: ﴿انفرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

<sup>(</sup>¹) انظر: مغازي الواقدي، (391/3). (¹) انظر: معين السبيرة، ص449.

إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوب: 41]، وطمعًا في موعود نبيهم: «مــن جهز جيش العسرة فله الجنة».

والذي لا إله حق غيره، إن لفي ذلك عبرة أي عبرة، إنه متى صدق المسلمون مع ربهم ووحدوا صفهم وبذلوا وسعهم غنيهم وفقيرهم فإن الله ناصرهم وبالحق مؤيدهم. وأين البخلاء بأموالهم والشحيحون بيسير أرزاقهم عن محبة رسول الله عليه الله المعندي وأنست عن المناه المعندي وأنست والمناه المعندي وأنست المناه والمنسودي والمناه والمنسودي والم

#### 5- الإخلاص وحب الجهاد:

قدَّم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء؛ ولذلك تعرَّضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين، فقد جاء أبو عقيل بنصف صاع تمر, وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوها قائلين: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فترلت الآية: ﴿ الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ ﴾ (1) النوبة: 79].

<sup>(1)</sup> انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص616.



وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء (1).

لقد حزن الفقراء من المؤمنين؛ لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد, فهذا عُلَبة بن زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكي، وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كــل مسلم بكل مظلمة أصابين بها في جسد أو عرض, فأخبره النبي عَيَالِيَّةِ أنه قد غفر له (2).

وفي هذه القصة وما جرى فيها آيات من الإخلاص وحب الجهاد لنصرة دين الله وبث دعوته في الآفاق, وفيها من لطف الله بــضعفاء المــؤمنين الــذين يعيــشون في حيـاتهم عىشة عملىة<sup>(3)</sup>.

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدثنا عن قصته:... عندما نادي رسول الله في غزوة تبوك، خرجت إلى أهلي فأقبلت وقد

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص617. (2) وردت من طرق ضعيفة ولها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي، انظر: المجتمع المدني للعمري، ص235. (3) انظر: محمد رسول الله، صادق عرجون، (443/4).

خرج أول صحابة رسول الله فطفقت في المدينة أنادي: ألا مـن يحمل رجلاً له سهمه؟ فإذا شيخ من الأنصار، فقال: لنا سهمه على أن نحمله (1) عقبة، وطعامه معنا؟ فقلت: نعم، قال فسر على بركة الله، فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا<sup>(2)</sup>، فأصابني قلائص (3)، فسقتهن حتى أتيته فخرج، فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات, ثم قال: سقهن مقبلات، فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامًا, إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال: حذ قلائصك يا ابن أحمى فغير سهمك أ. دنا <sup>(4)</sup>.

وهكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأحروية، أجرًا وثوابًا يجده عند الله يوم لقائه، وتنازل الأنصاري عن قسم كبير من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته ويقدم له الطعام مقابل سهم آخر هو الأجر والثواب.

إنها مفاهيم تنبع من المحتمع الذي تربي على كتاب الله وسنة رسوله، لها نفس الخاصية في الإضاءة وتحمل نفس البريق، متمم

<sup>(1)</sup> عقبة: أي بالتعاقب. (2) كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سرية خالد بن الوليد في دومة الجندل. (3) قلائص: إبل. (4) انظر: جامع الأصول رقم 6188، معين السيرة، ص453.



يعضها ليعضها الآخر (1).

وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من النبي عَيْكَا أَن يحملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد, فلم يجد ما يحملهم عليه حتى مضى بعض الوقت فحصل لهم علي  $^{(2)}$  ثلاثة من الإبل

وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو النفقـة عن الخروج إلى حد البكاء شوقًا للجهاد وتحرجًا من القعود حتى نزل فيهم قرآن: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَوْضَى وَلاَ عَلَى الَّذينَ لاَ يَجدُونَ مَا يُنْفقُونَ حَــرَ جُ إِذَا نَــصَحُوا الله وَرَسُوله مَا عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل وَاللهُ غَفُورٌ رَّحــيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَٰى الَّذينَ إذا مَا أَتَوْكَ لَتَحْملَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْه تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ منَ الدَّمْع حَزَنَا أَلاَّ يَجَدُوا مَا يُنْفَقُونَ ﴾ [التوبة: 92-91].

إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول الله، وما كان يحسه صادقو الإيمان من ألم إذا ما حالــت

<sup>(1)</sup> انظر: معين السيرة، ص453. (2) انظر: المجتمع المدني، ص236.

ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجبالهم، وكان هـؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر ســن أو غيرهمـــا يسيرون بقلوبهم مع المحاهدين (1) وهم الذين عناهم رسول الله عَلَيْهِ عندما قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: ــ «وهم بالمدينة حبسهم العذر»ري.

### 6-جواز التصريح لجهم الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره:

لقد استطاع رسول الله عَيَالِيَّةٍ أن يحشد ثلاثين ألف مقاتل (3) من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأحرى، ولقد أعلن رسول الله ﷺ -على غير عادته في غزواته- هدفـه ووجهته في القتال، إذ أعلن صراحة أنه يريد قتال بني الأصفر (الروم), علما بأن هديه في معظم غزواته أن يوري فيها (4), ولا يصرح بهدفه ووجهته وقصده, حفاظًا على سرية الحركة ومباغتة

<sup>(1)</sup> انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص618. (2) البخاري، كتاب المغازي، رقم 4423. ( $^1$ ، 2، 3) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص97.



العدو<sup>(1)</sup>.

وقد استدل بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التصريح للجهة الغزو إذا لم تقتضِ المصلحة ستره، وقد صرح عَلَيْكُ في هذه الغزوة -على غير العادة- بالجهة التي يريد غزوها وجلى هذا الأمر للمسلمين لأسباب, منها:

1- بعد المسافة، فقد كان رسول الله عَلَيْكُ يدرك أن السير إلى بلاد الروم يعد أمرًا صعبًا؛ لأن التحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات، ولا بد - حينئذ - من إكمال المؤنة ووسائل النقل للمجاهدين قبل بدء الحركة؛ حتى لا يؤدي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود.

2- كثرة عدد الروم, بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلب إعدادًا خاصًّا، فهم عدو يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبي عَلَيْكُ من قبل، فأسلحتهم كثيرة، ودرايتهم بالحرب كبيرة, وقدر هم القتالية فائقة (2).

(4/5) انظر: الرسول القائد، 0.398 ( $^{5}$ ) انظر: البداية والنهاية ( $^{2}$ ).

3- شدة الزمان، وذلك لكي يقف كل امرئ على ظروفه, ويعد النفقة اللازمة له في هذا السفر الطويل لمن يعول و, اءه (1).

4- أنه لم يعد مجال للكتمان في هذا الوقت، حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية لها خطرها تستدعي هـذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة تبوك ودومة الجندل والعقبة <sup>(2)</sup>.

لقد شرع رسول الله ﷺ لنا الأحذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربية، ومراعاة المصلحة العامـة في حالتي الكتمان والتصريح, ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال<sup>(3)</sup>.

ولما علم المسلمون بجهة الغزوة سارعوا إلى الخروج إليها, وحث الرسول عَيَالِيَّةٍ على النفقة قائلا: «من جهز جيش العـسرة فله الحنة»(<sup>4)</sup>.

<sup>(2)</sup> انظر: غزوة تبوك، محمد أحمد باشميل ص57. (3) انظر: القيادة في عهد الرسول  $\frac{3}{2}$ ، 000. (4) البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان (243/4).



#### 7-قصم أبي ذرالغفاري والعبر منها:

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله ﷺ سائرًا، فجعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: «دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»، حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر، وأبطأ به بعيره. فقال: «دعوه, فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» و تلوَّم (1) أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه، أحذ متاعـه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله ﷺ ماشيًا، ونزل رسول الله في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده، فقال رسول الله ﷺ: «كن أبا ذر» (2) فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو -والله- أبو ذر، فقال رسول الله عَيْنَايَةٍ: «رحم الله أبا ذر، يمشى وحده، ويموت وحده، ويبعث وحــده $^{(3)}$ , ومضى الزمان، وجاء عصر عثمان, ثم حدثت بعض الأمور

<sup>(</sup>¹) تلوم على بعيره: تمهل. (²) كن أبا ذر: لفظه الأمر ومعناه الدعاء؛ أي أرجو الله أن تكون أبا ذر. (³) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (178/4).

وسير أبو ذر إلى الربذة، فلما حضره الموت أوصى امرأت وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق, فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك فطلع ركب فما علموا به حيى كادت ركائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر، فاستهل ابن مسعود يبكى، فقال:

صدق رسول الله ﷺ: «يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده»، فترل فوليه بنفسه حتى دفنه (1).

وفي هذه القصة دروس وعبر منها:

1- ما تعرض له أبو ذر الغفاري من الصعوبات والمخاطر التي نجاه الله منها وقواه بالصبر عليها، لقد بذل أبو ذر جهدًا كبيرًا في المشي على قدميه وهو يحمل متاعه على ظهره حتى لحق بالنبي على والمسلمين؛ لكى ينال

<sup>(178/4)</sup> انظر: السيرة النبوية لابن هشام (178/4).



شرف الجهاد في سبيل الله(1).

2- وفي قوله ﷺ: «رحم الله أبا ذر، يمشى وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده»، دلالة واضحة -وضوح الشمس في رابعة النهار - على صدق نبوة الرسول عَيْظَةٍ؛ إذ الإخبار بأمور لا تقع ثم تقع بعد الإخبار يدل علي معجزة وتكريم من الله لهذا الرسول عَلَيْكَيْهُ، وهذه الوسيلة من إثبات النبوة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة $^{(2)}$ .

3- كما أن في القصة دلالة على علم ابن مسعود رفي وقوة ذاكرته وسرعة استحضاره لما حفظ، حيث تذكر بعد سنوات عديدة حديث رسول الله ﷺ عما سيئول إليه أمر أبي ذر في آخر حياته في (3).

#### 8-قصة أبي خيثمة والدروس منها:

قال ابن إسحاق:... ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله ﷺ أيامًا إلى أهله في يوم حارّ، فوجد امرأتين لـــه في

<sup>(1)</sup> انظر: الصراع مع الصليبيين، ص129، التاريخ الإسلامي للحميدي (114/8). (2) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص129. (3) انظر: التاريخ الإسلامي (114/8). (3) انظر: التاريخ الإسلامي (114/8).

<sup>.</sup> الشمس: أي بستانه. أي بستانه.  $\binom{1}{}$ 

<sup>(3)</sup> ناضحه: أي جمله.



عَيَّالِيَّةِ: «أولى لك<sup>(1)</sup> يا أبا خيثمة», ثم أخبر رسول الله عَيَّالِيَّةِ الخبر، فقال له رسول الله عَيَّالِيَّةِ حيرًا، ودعا له بخير<sup>(2)</sup>.

قال ابن هشام: وقال أبو حيثمة في ذلك شعرًا, واسمه مالك بن قيس:

لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعفَّ وأكرما

وبايعت باليمني يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما

تركت حضيبا<sup>(3)</sup> في العريش صفايا<sup>(5)</sup> كرامًا يـسرها قـد

وكنت إذا شك المنافق إلى الدين نفسي شطره حيث

وفي هذه القصة دروس وعبر منها:

#### 1- المسلم صاحب ضمير حي:

فقد رأى أبو حيثمة را اعدت له زوجتاه من الماء البارد

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) أجدر بك. (8/5).

<sup>(</sup> $^{3}$ ) خضيبا: مخضوبة وهي المرأة. ( $^{4}$ ) صرمة: جماعة النخل.

<sup>(5)</sup> صفايا: كثيرة الثمر.  $\binom{6}{}$  تحمما: أخذ في الإرطاب فاسود.

<sup>(8)</sup> أسمحت: انقادت (8) انظر: البداية والنهاية (8/5).

والطعام مع الظل المبرد والإقامة, فتذكر رسول الله عَلَيْ وما هو فيه من التعرض للشمس والريح والحر, فأبصر وتذكر وتيقظ ضميره وحاسب نفسه، ثم عزم على الخروج، وحرج وحده يقطع الفيافي والقفار حتى التقى بعمير بن وهب الجمحي, ولعله كان قادما من مكة، فهذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيمانا مما كانوا عليه إذا تذكروا وراجعوا أنفسهم, وفي بيان ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنْ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 201].

وقد تذكر سريعاً وخرج لعله يدرك ما فاته، وظل يشعر بالذنب حتى وصل إلى النبي ﷺ في تبوك وحصل على رضاه وسروره (1).

#### عرفة الرسول بأصحابه وبمعادهم: -2

إن قول الرسول عَيَّالِيَّةٍ حينما قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق مقبل: «كن أبا خيثمة», فلما اقترب وعرفوه قالوا: يا رسول الله, هو والله أبو خيثمة، يدل على معرفة رسول (أ) انظر: التاريخ الإسلامي، (8/111).



الله ﷺ بأصحابه وأنه أعرفهم بمعادن رجاله، يعرف المستجيب من غيره، ويعرف التائب المنيب إلى ربه إذ زلت قدمه بــسرعة رجوعه، ومعرفة خصال الرجال ومعادفهم تدل على معرفة واسعة، وخبرة مستوعبة فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة، فقد كان يخالط الجميع، يــسمع منــهم ويسمعهم ويسيرون معه، ويجاهدون تحت ,ايته <sup>(1)</sup>.

#### 3 - حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته:

تأمل هذا القرار الذي اتخذه أبو حيثمة را أن يلحق برسول الله عِيَالِيَّةٍ وحده، في هذه الرحلة المضنية، في هذه الصحراء القليلة الماء ذات الحر اللافح، لقد اتخذ هذا القرار الحازم ونفذه بدقة، فدل على قوة عزيمته وعنفوان إرادته وعلى جلده وصبره<sup>(2)</sup>.

#### 4- عتاب القائد للجندى له أثره:

وصل أبو خيثمة معترفاً بذنبه، يطرح السلاح على رسول الله ﷺ فعاتبه, ﷺ معاتبة تحمل في طياقها الله م والتأنيب والتهديد, إذ قال له رسول الله عَلَيْكَةِ: «أولى لك يا أبا خيثمـة»

<sup>(</sup>¹) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص133. (²) المصدر نفسه، ص133، 134.

فهي كلمة فيها معني التهديد، ومعناها: دنوت من الهلكة.

إنه مما لا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه في نفسس الجندي، إذ أوقفه على حقيقة ما ارتكب من الذنب.

وهذا منهج نبوي كريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنود؛ لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم، بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ ومحاسبة مرتكبه وتقويمه, وبذلك يكونون معلمين ومرشدين ومربين (1).

#### 9-الحق لا بد له من قوة:

ومن دروس هذه المعركة أن الحق لا بد له من قوة تحرسه وترهب أعداءه، لا يكفي حق بلا قوة.

دعا المصطفى دهرًا بِمكة لَم يُجَبْ...وقد لان منه حانب وخطاب فلما دعا والسيف بالكف مسلّط...له أسلموا واستسلموا وأنابوا

#### 10-العقيدة أقوى سلاح:

ومن الدروس العظيمة من هذه الغزوة: أن تمكن العقيدة في قلوب رجال الإسلام أقوى من كل سلاح وعَتاد، وقضى الله أن الأمة من ما غَفلَت عن عقيدها وتعلَّقت بغيرها تقلَّبت في ثنايا

<sup>(</sup>¹) المصدر نفسه، ص134.

الإهانات والنكبات والنكسات، حتى ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها. والأمة اليوم بعيدة كل البعد عن العقيدة الصحيحة إلا من رحم الله.

فعلى الدعاة والمصلحين والمربين أن يركزوا في دعوهم على مسألة التوحيد درسًا وشرحًا وعملاً وتطبيقًا، وأن لا يغتروا بغيرهم ممن يخالفهم في هذه المسألة، فلا صلاح ولا فلاح إلا إذا صحّت عقائد الناس واتضحت لهم معالم وأصول هذه العقيدة.

## 11- وصايا رسول الله ﷺ للجيش عند مروره بحجر ثمود:

قال أبو كبشة الأنصاري : الله كان في غروة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله عليه فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت رسول الله عليه مسك بعيره، وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟» فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله، قال: «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئًا، وسيأتي قوم

لا يدفعون عن أنفسهم شيئًا» (1). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس نزلوا مع رسول الله عليه أرض غود، الحجر، واستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله عليه أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة (2) وقال رسول الله عليه: «لا تدخلوا مساكن الدين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم زحر (3) فأسرع حتى خلفها (4), وهذا منهج نبوي كريم في توجيه رسول فأسرع حتى خلفها (4), وهذا منهج نبوي كريم في توجيه رسول الله عليه صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود، وأن يتذكروا بما غضب الله على الذين كذبوا رسوله، وألا يغفلوا عن مواطن العظة برسومها الدارسة، وأطلالها القديمة، ولهاهم عن الانتفاع بشيء برسومها الدارسة، وأطلالها القديمة، ولهاهم عن الانتفاع بشيء الموعظة، بل أمرهم بالبكاء، وبالتباكي، تحقيقا للتأثر بعذاب الله, ولو ألهم مروا بها كما غمر نحن بآثار السابقين،

<sup>(</sup>¹) انظر: الفتح الرباني (195/21). (²) البخاري، كتاب الأنبياء، رقم 3379.

<sup>(3)</sup> زجر: أي زجر ناقته, ومعناه ساقها سوقا شديدا حتى خلفها أي جاوز المساكن.  $\binom{4}{}$  البخاري، كتاب الأنبياء، رقم 3381.



لتعرضوا لسخط الله، فإن الغابرين شهدوا المعجزات ودلائل النبوة، وعاينوا العجائب، لكن قست قلو بهم فاستهانوا بها، وحق عليهم العذاب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمـة الله و غضبه.

إن الله عز وجل ما قص علينا من أنباء الأمم الخالية، إلا لكي نأحذ منها العظة والاعتبار، فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى عز وجل وعذابه الأليم، وحب أن تكون الموعظة أشد، والاعتبار أعمق، والخوف من سـخط المـولي -سبحانه- أبلغ، ولهذا تسجى النبي صلوات الله وسلامه عليه بثوبه لما مر بالديار الملعونة المسخوطة واستحث خطا راحلته (1) وقال لأصحابه: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين, حذرًا أن يصيبكم ما أصابحم» (2).

## 12- وفاة السطابي عبد الله ذي البجادين (3) البجادين (3)

قال عبد الله بن مسعود فيه: قمت من جوف الليل، وأنا مع

<sup>(1)</sup> انظر: صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص(480.) (2) البخاري، كتاب الأنبياء رقم (20.) البخاد: الكساء الغليظ الجافي.

رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال: فاتبعتها، أنظر إليها، فإذا رسول الله عَلَيْكَيُّهُ وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزيى قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله ﷺ في حضرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: «أدنيا إلى أخاكما» فدلياه إليه، فلما هيأه بشقه، قال: «اللهم إنى أمسيت راضيًا عنه، فارض عنه» قال (الراوي عن ابن مسعود): قال عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة<sup>(1)</sup>.

قال ابن هشام: وإنما سمى ذا البجادين؛ لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك يضيقون عليه، حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره, فهرب منهم إلى رسول الله ﷺ, فلما كان قريبا منه، شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أته رسول الله ﷺ فقيل له: ذو البجادين، لذلك<sup>(2)</sup>.

وفي هذه القصة دروس وحكم وفوائد منها:

1- تكريم النبي ﷺ لجنوده أحياء وأمواتًا:

<sup>(1)</sup> انظر: صحيح السيرة النبوية، ص598. (2) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ((28)).



فهذا الفعل مع ذي البحادين يدل على حرص النبي على تكريم أصحابه حتى في حالة الوفاة؛ لألهم قدموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله تاركين وراءهم أعز ما يملكون، فكانت تلك الرعاية مظهرًا من مظاهر تكريمهم في الدنيا، حيث لم يترك جثثهم تتناوشها الذئاب وغيرها من دواب الأرض؛ لكي يكون هذا التكريم من الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاستبسال والإقدام في ميادين الجهاد, ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث، وهذا يمكن أن يقال: إن رعاية القائد المسلم لشئون حنده تعد سبقا عسكريًا لم تعرفه النظم والدساتير الوضعية إلا بعد قرون طويلة، من بروغ الإسلام (1).

فهذه صورة من البر والتكريم فريدة يتيمة، لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يبر ويتواضع إلى هذا المستوى، إلى حيث يوسد الحاكم فردا من رعيته بيده في مثواه الأخير، ثم يلتمس له المرضاة من رب العالمين، أما هو فقد أعلن أنه أمسى راضيا عنه (2).

<sup>(1)</sup> انظر: المدخل إلى العقيدة و الاستراتيجية العسكرية الإسلامية ص(29). (2) انظر: صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص(27).

# 2- جواز الدفن في الليل, والغبطة مشروعة في الخير:

فقد دفن رسول الله عليه ذا البجادين ليلاً، والسنة أن يعجل في دفن الميت، كما أن الغبطة وهي أن تتمنى حصول الخير لك كما حصل لغيرك من إخوانك, وهذا عكس الحسد، إذ الحسد تمنى زوال النعمة عن غيرك, والحسد كله شر كما ترى، أما الغبطة فلا تكون إلا في الخير<sup>(1)</sup>, تأمل قول عبد الله بن مسعود الغبطة فلا تكون إلا في الخير<sup>(1)</sup>, تأمل قول عبد الله بن مسعود «اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه» فقال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب اللحد<sup>(2)</sup> إلها كلمة كل مؤمن آمن بالله واليوم الآخر، ووقف موقفه ذاك, فقد عرفوا أين تكون ميادين التنافس (3).

<sup>(</sup>¹) انظر: الصراع مع الصليبيين، ص163، 164. (²) انظر: صحيح السيرة النبوية، ص598.

<sup>(3)</sup> انظر: معين السيرة، ص452.



# 13- موقف المنافقين من غزوة تبوك:

عندما أعلن الرسول عَيَّا النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أحذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين لهم، لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ فَسرِحَ الْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُّجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسَهُمْ فَي سَبيلِ الله وَقَالُوا لاَ تَنفرُوا في الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشُدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ فَالْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا اللهِ وَقَالُوا يَكُسبُونَ ﴾ وَلينها وَلْيَبْكُوا عَلياً وَلْيَبْكُوا كَثيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ والنوبة: 81-82].

وقال رسول الله عَلَيْ وهو في جهازه لتبوك، للحد بن قيس: «يا جد, هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبًا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، فأعرض عنه رسول الله عَلَيْ وقال: «قد أذنت لك» ففيه نزلت الآية: ﴿وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ اللهُ عَلَيْ وَلاَ تَفْتنِي أَلاَ فِي النوب: وهِ مَنْهُم مَّن يَقُولُ اللهُ عَلَيْ وَلاَ تَفْتني أَلاَ فِي الله عنه ما النه عَلَيْ مَل مَحيطة بالكافرين ﴾ النوب: [49]. وذهب بعضهم إلى النبي عَلَيْ مَبدين أعذارًا كاذبة لياذن لهم بالتخلف، فأذن لهم, فعاتبه الله بقوله: ﴿ عَفَا الله عَنكَ لَمَ أَذنتَ الله عَنكَ لَمَ أَذنتَ

لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43].

وبلغ رسول الله عَيَّالِيَّهُ أَن ناسًا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يتبطون الناس عن رسول الله عَيَّالِيَّهُ، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم<sup>(1)</sup>.

وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود، فقد كانت عيون المسلمين يقظة تراقب تحركات اليهود والمنافقين، واجتماعاتهم وأوكارهم، بل كانوا يطلعون فيها على أدق أسرارهم واجتماعاتهم وما يدور فيها من حبك المؤامرات, وابتكار أساليب التثبيط, واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال، وقد كان علاج رسول الله لدعاة الفتنة وأوكارها حازما حاسما، إذ أمر بحرق البيت على من فيه من المنافقين، وأرسل من أصحابه من ينفذه, ونفذ بحزم, وهذا منهج نبوي كريم يتعلم منه كل مسئول في كل زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز السائعات والدول؛ لأن التردد المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والدول؛ لأن التردد في مثل هذه الأمور يعرض الأمن والأمان الى الخطر وينذر

<sup>(1)</sup> انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص618.



بزوالها<sup>(1)</sup>.

لقد تحدث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة وأثناءها وبعدها, ومما جاء من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذاهم، وتخلفهم عن المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذاهم، وتخلفهم عن الخروج، وكان ممن تخلف عبد الله بن أبيّ ابن سلول, وقد تحدث القرآن عنهم فقال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَبَعُوكَ وَلَكن بَعُدَت عَلَيْهِمُ الشُقَّةُ وَسَيَحْلَفُونَ بِالله لَو السَّطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُونَ الله يَعْلَمُ وَالله يَعْلَمُ الله لَو كان المنفو وشدها، وأنه لو كان المنفر سهلا لاتبعوك في الخروج، ولكنهم تخلفوا ولم يخرجوا, فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج وكان السفر سهلا لاتبعوك في الخروج، ولكنهم تخلفوا ولم يخرجوا, فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج وسبحانه ما المنقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: ﴿ وَسَيَحْلَفُونَ بَالله لُو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلَكُونَ أَنْفُسَهُمْ

<sup>(1)</sup> انظر: الصراع مع الصليبيين، ص121.

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾. كان نزول هذه الآية قبل رجوعه وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾. كان نزول هذه الآية قبل رجوعه وَيَا اللّٰهِ من تبوك. والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله -كذبًا وزورًا- قائلين: لو استطعنا -أيها المؤمنون- أن نخرج معكم الالجهاد في تبوك لخرجنا، فإننا لم نتخلف عن الخروج معكم الامضطرين فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التي حملتنا على التخلف.

وقوله -سبحانه-: ﴿ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ مُ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ مُ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمَ مَا كَاذَبُونَ ﴾. قال ابن عاشور: أي يحلفون مهلكين أنفسهم -أي موقعينها في الهلك, والهلك: الفناء والموت- ويطلق على الأضرار الجسمية وهو المناسب هنا أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة, وفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضى إلى الهلاك (2).

ثم عاتب الله تعالى نبينا محمدا ﷺ بقوله: ﴿ عَفَا اللهُ عَنكَ لَمُ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾.

<sup>(1)</sup> انظر: حدیث القرآن الکریم (647/2). (2) انظر: تفسیر التحریر و التنویر (209/10).



قال مجاهد<sup>(1)</sup>: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله عَيْنِيَّة, فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا, وهؤلاء هم فريق من المنافقين، منهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، والجد بن قيس، ورفاعة بن التابوت، وكانوا تسعا وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذبة<sup>(2)</sup>.

والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير -سبحانه-لحبيبه ﷺ على ترك الأولى, وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال<sup>(3)</sup> ثم قال تعالى: ﴿ لاَ يَسْتَأْذُنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلَيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذُنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: 44-45].

هذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال<sup>(4)</sup>، فبين —سبحانه— أنه ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان وترك الجهاد في سبيل الله، وإنما هذا من صفات

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير ابن كثير (2/360). (2) انظر: التحرير والتنوير (210/10).

<sup>(3)</sup> انظر: حدیث القرآن الکریم (2/ 647). (5) انظر: تفسیر المراغي (127/4). (5) انظر: تفسیر المراغي (127/4). (5) انظر: تفسیر المراغي (261/2).

المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر, وصفهم -سبحانه-بقوله: ﴿ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: شكت في صحة ما جئتهم به، وقوله ﴿ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ أي: يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء<sup>(1)</sup>.

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين الطرفين، ولم يعد المؤمنين والمنافقين، وضحت فيها الحواجز بين الطرفين، ولم يعد هناك أي مجال للتستر على المنافقين أو مجاملتهم, بيل أصبحت مجاهبتهم أمرًا ملحًا بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لمجاهبة الرسول والدعوة، وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى ورسوله ويكي والذي نزل به القرآن الكريم، بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين، وإيقافهم عند حدهم واجبًا شرعيًا (2).

# 14-جواز القتال في الأشهر الحرم:

ومن الدروس جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر آخر وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخــــلاف

<sup>(</sup>²) انظر: نضرة النعيم (1/389).



العرب فإنها كانت تحرمه وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين وذكرنا حجج الفريقين .

# 15-بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة:

ظهرت في غزوة تبوك معجزات منها:

### الله تعالى يرسل السحاب لدعاء نبيه بالسقيا: -1

الشيء؟ قال: سحابة مارة (1).

# 2- خبر ناقة رسول الله ﷺ:

لما كان رسول الله عَيْنِي سائرًا في طريقه إلى تبوك، ضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول الله عَيْنِي رجل من أصحابه، يقال له: عمارة بن حزم, وكان عقبيًّا بدريًّا، وهو عم بني عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي, وكان منافقًا.

فقال رسول الله عليه وعمارة عنده: «إن رجلا قال: هـذا محمد يزعم أنه يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي، في شعب كـذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها» فانطلقوا حتى تأتوني هـا،

<sup>(</sup>¹) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/176)، صور وعبر من الجهاد النبوي، ص473.



فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله على آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، للذي قال زيد بن اللصيت، فقال رجل ممن كان في رحل عمارة، ولم يحضر رسول الله على زيد، يجأ في والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي, فأقبل عمارة على زيد، يجأ في عنقه (يطعنه فيه) يقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية، وما أشعر، اخرج أي عدو الله (أله من رحلي فلا تصحبني، قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك، وقال بعض الناس: لم يزل متهما بشرحتي هلك (2).

### 3- الإخبار بمبوب ريح شديدة والتحذير منها:

أخبر رسول الله عَلَيْكُ أصحابه في تبوك بأن ريحًا شديدة ستهب, وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوابهم فلا يخرجوا حتى لا تؤذيهم، وليربطوا دوابهم حتى لا تؤذى، وتحقق ما أخبر به رسول الله عَلَيْنَ فهبت الريح الشديدة وحملت من قام فيها إلى مكان بعيد (3) فقد روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي حميد

راً) انظر: إعلام النبوة للماوردي، ص000، السيرة النبوية لابن هشام (177/4). ( $^{2}$ ) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ( $^{177/4}$ ). ( $^{3}$ ) انظر: السصراع مع الصليبيين، ص141.

قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله عِيَالِيَّةِ: ســـتهب عليكم الليلة ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بحبل طيئ <sup>(1)</sup>.

الحديث: هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره عليها بالمغيب وحوف الضرر من القيام وقت الريح<sup>(2)</sup>.

4- تكثير ماء عن تبوك والإخبار بما ستكون عليه مـن خصب:

قال معاذ بن حبل ﷺ: «إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك, وإنكم لن تأتوها حستي يصحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حيى آتى» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك<sup>(3)</sup>, تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله عَيْكَيَّةٍ: «هل مسستما من مائها شيئا؟» قالا: نعم، فسبهما النبي عَيَالِيَّةٍ وقال لهما ما شاء الله

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (42/15)، مختصر مسلم رقم 1543.  $\binom{2}{2}$  شرح النووي على صحيح مسلم (42/15).  $\binom{8}{6}$  الشراك: هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا.  $\binom{4}{6}$  تبض: بفتح الناء وكسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه تسيل.



أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاً حتى احتمع في شيء,وغسل رسول الله عَيْنِيَةً فيه يديه ووجهه, ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس<sup>(1)</sup>.

وقد قال رسول الله على لمعاذ بن جبل: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنائا» (2), لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلة الماء، ولكن الله عز وجل أجرى على يد رسوله على بركة تكثير هذا الماء حتى أصبح يسيل بغزارة، ولم يكن هذا آتيا لسد حاجة الجيش، بل أخبر رسول الله على بأنه سيستمر وستكون هناك جنان وبساتين مملوءة بالأشجار المثمرة، ولقد تحقق ما أخبر به الرسول على بعد فترة قليلة من الزمن، وما زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجناها وبساتينها ونخيلها وتمورها، تنطق بصدق نبوة الرسول وتشهد بأن الرسول لا يستكلم إلا تعدق ولا يخبر إلا حقا, ولا ينبئ بشيء إلا ويتحقق (3).

صحيح مسلم بشرح النووي (41/15), مختصر مسلم رقم 1530.  $\binom{1}{2}$  صحيح مسلم بشرح النووي، الفتح الرباني (196/21).  $\binom{2}{1}$  انظر: الصراع مع الصليبيين، ص142.

### 5- تكثير الطعام:

قال أبو سعيد الخدري على الله, لو أذنت لنا فنحرنا الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله, لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا (1) فأكلنا وأدمنا، فقال لهم رسول الله علوا قل الظهر (2) ولكن فجاء عمر فقال: يا رسول الله, إلهم إن فعلوا قل الظهر (2) ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع لهم بالبركة، لعل الله يجعل في ذلك، فدعا رسول الله على بنطع (3) فبسطه، ثم دعاهم بفضل أزوادهم فحعل الرجل يجيء بكف الذرة، والآخر بكف التمر، والآخر بالكسرة حتى احتمع على النطع في ذلك شيء يسير، ثم والآخر بالكسرة حتى احتمع على النطع في ذلك شيء يسير، ثم أوعيتهم حتى ما تركوا من المعسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه فضلة، فقال رسول الله على الله معبد غير شاك الله وأيي رسول الله والمي رسول الله وأي رسول الله والمناه والله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والله والمناه والمناه والمناه والمناه والله والمناه والله والمناه والمناه والله والمناه والله والمناه والله والمناه والله والمناه والمناه والله والمناه والمناه والله والمناه والله والمناه والله والمناه والمناه والله والمناه والمناه والله والمناه والله والمناه والله والمناه والله والله والمناه والمناه والمناه والله والمناه والله والله والمناه والله والله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والله والمناه و

<sup>(1)</sup> نو اضحنا: جمع ناضح و هي الإبل التي يسقى عليها.  $\binom{1}{2}$  النظع: بساط من الإبل.  $\binom{5}{1}$  الحد.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الفتح الرباني (21/196–198).



هذه بعض المعجزات والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول الله ﷺ في غزوة تبوك تدل على صدق نبوته ورسالته, وتدل على رفعة مترلته وتكريمه عند ربه (1).

# 16-إذا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير:

ومن الدروس والعبر أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين . والثاني : إذا حضر العدو البلد . والثالث إذا حضر بين الصفين .

## 17-خطر الاستهزاء بالدين والصالحين:

قال عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-:

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا, ولا أكذب ألسنة، ولا أحببن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت, ولكنك منافق, لأخبرن رسول الله عَيْنِيَّةً ونزل القرآن. قال

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  انظر: الصراع مع الصليبيين، ص $\binom{1}{2}$ 

عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب (1) ناقة رسول الله والحجارة تنكبه (2)، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول عَيَالَةً يقول: «أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزئون؟».

و في رواية قتادة قال: بينما رسول الله ﷺ في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا: يرجو هذا الرجال أن تفتح له قصور الشام وحصوها؟ هيهات هيهات .. فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله عَيَالِيَّةِ: «احبسوا هؤلاء الركب»، فأتاهم فقال: قلتم كذا وقلتم كذا، قالوا: فأنزل الله فيهم ما تسمعون(3), فأنزل الله تعالى: ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَازَلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ الله مُحْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِه وَرَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [التوبة: 64-65].

والاستفهام في قوله: ﴿ قُلْ أَبِالله وَآيَاتُه وَرَسُولُه كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ استفهام إنكاري.

<sup>(1)</sup> الحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير. (2) الحجارة تنكبه: تصيبه وتؤذيه. (3) انظر: الدر المنثور للسيوطي، (230/4). (153/4). (2) انظر: تفسير المراغي



والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء موبخًا ومنكرًا: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم -كما تزعمون- سوى فرائض الله وأحكامه وآياته ورسوله الذي حاء لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؟!

ثم بين -سبحانه- أن استهزاءهم هذا أدى بهم إلى الكفر فقال: ﴿ لاَ تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَة مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: 66].

ومعنى الآية: أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لا ينبغي أن يكون, فاعتذاركم إقرار بذنبكم, فهو كما يقال: عذر أقبح من ذنب<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَة مِّنْكُمْ نُعَدِّبْ طَائِفَةً بِاللَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ أي: إن نعف عن بعضكم لتوبتهم وإنابتهم إلى رهم -كمخشن بن حمير - نعذب بعضًا آخر لإحرامهم وإصرارهم عليه (2).

ب- إيذاء الرسول والمؤمنين ومحاولة اغتيال رسول الله:

<sup>(</sup>²) المصدر نفسه (153/4).

وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى: ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ من فَصْله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَليمًا في الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ [النوبة: ·[74

وقد ذكر ابن كثير أن الضحاك قال: إن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي ﷺ وهو في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير, وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت فيهم هذه الآية $^{(1)}$ , وفي رواية الواحدي عن الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله عَيَالَةً إلى تبوك، فكانوا إذا حلا بعضهم إلى بعض سبوا رسول الله عَيْنِيَّةً وأصحابه, وطعنوا في الدين، فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله ﷺ فقال لهم رسول الله: «يا أهل النفاق, ما هـذا الذي بلغني عنكم؟» فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل الله هذه ا $\tilde{V}$ ابًا هم الآية إكذابًا هم

<sup>(</sup>¹) تفسير ابن كثير (372/2). (²) انظر: أسباب النزول للواحدي، ص251.

56

والمعنى الإجمالي للآية: يحلفون بالله ألهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم، والله يكذبهم ويثبت ألهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم. ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لا ينبغي ذكرها...) (1).

# 18-وجوب الجهاد بالمال:

ومن الدروس كما يقول بن القيم وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر أهم وآكد من الجهاد بالنفس ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال النبي عَلَيْكِي من جهز غازيا فقد غزا فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله ولا يتصر إلا بالعدد والعدد فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى .

<sup>(1)</sup> انظر: حديث القرآن الكريم (665/2).

# وفي قصم مسجد الضرار دروس وعبر وفوائد منها:

# 19- أ-الكفر ملة واحدة:

وقد تبين هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام ومن المسلمين؛ إذ غضب غضبا شديدا، وتألم لهزيمة المشركين في بدر، فأعلن عداءه للرسول, وتوجه إلى عاصمة الشرك مكة يحث أهلها على قتال المسلمين, وحرج مقاتلا معهم في أحد، وحاول تفتيت الصف الإسلامي<sup>(1)</sup> وصدق الله تعالى عندما قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضَ وَفَسَادٌ كَبيرٌ ﴾ [الأنفال: 73].

## 20- (ب)محاولة التدليس على المسلمين:

حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية على هذا البناء وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظاهر، ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها، فقد حاءوا يطلبون من الرسول على الله على الصلاة في هذا البناء ليكون مسجدا قد باركه رسول الله على الصلاة فيه،

 $<sup>(^{1})</sup>$  انظر: الصراع مع الصليبيين، ص $(^{1})$ 

58

فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم، وهذا أسلوب ماكر حبيث قد ينطلي على كثير من الناس<sup>(1)</sup>.

# 21- (ج)فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين:

إن الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهية بالنبي عليه فقد أطلعه الله -عز وجل- على أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد، فلولا إعلام الله لرسوله لما أدرك رسول الله حقيقة نواياهم، ولصلى في البناء فأضفى عليه الشرعية وأقبل الناس يصلون فيه لأن رسول الله عليه عليه وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين فينفردون بحم وقد يؤثرون عليهم بالشائعات (2).

# 22- (د)العلاج النبوي الحاسم:

إن ما قام به الرسول عليه من الأمر بهدم مسجد الضرار هو التصرف الأمثل، وهذا منهج نبوي كريم سنه لقادة الأمة في القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين وتفريق

<sup>(1، 4)</sup> المصدر نفسه، ص181.

كلمتهم، فالداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف منه، وإنما يعالج بحسمه وإزالة آثاره، حتى لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى، وإن الثمار العملية، التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر النبوي الحازم لتدلنا على أن هذه المنهجية التي نهجها رسول الله على أم هذا المكر الخبيث, هي الطريقة المثلى لقمع حركة النفاق في المحتمع المسلم، فقد أصبح أمرهم بعد ذلك يتلاشى شيئا فشيئا حتى لم يبق منهم بعد لحاق الرسول على الرفيق الأعلى إلا عدد قليل، ولم يعرف عنهم بعد تدمير مستحد الضرار أن قاموا بأعمال تخدم الهدف نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافهم الكشافهم الكشافها الكشافه ا

# 23- (٥)ما يلحق بحكم مسجد الضرار:

ذكر المفسرون ما يلحق بمسجد الضرار في الحكم، فهذه بعض أقوالهم:

أ- قال الزمخشري:... وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب, فهـــو

<sup>(1)</sup> انظر: التاريخ الإسلامي (8/130). (2) انظر: تفسير الزمخشري (310/2).

60

لاحق بمسجد الضرار (1).

علق الدكتور عبد الكريم زيدان على قول الزمخشري فقال: ولكن هل يلحق بمسجد الضرار فيهدم، كما هدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة وأمر النبي عَيَّالَةً محدمه؟ لا أرى ذلك, وإنما يمكن أن يقال إن المسجد الذي بنى لهذه الأغراض يلحق بمسجد الضرار من جهة عدم ابتنائه على التقوى، والإخلاص الكامل لله تعالى (2).

- قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه $^{(3)}$ .

ج- وقال سيد قطب في تفسيره: هذا المسجد مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله على الله على مكيدة للإسلام والمسلمين، هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى؛ يتخذ في صورة نشاط ظاهره الإسلام وباطنه لسحق الإسلام أو

انظر: المستفاد من قصص القرآن (504/2). ( $^4$ ) انظر: تفسير القرطبي ( $^2$ ). ( $^2$ )

تشويهه... ويتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها، وهي ترمي هذا الــدين، ويتخــذ في صــورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام، لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يُذبح ويمحق، فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب بما توحيه لهم من أن الإسلام بخير، وأنه لا داعي للخوف أو القلق عليه <sup>(1)</sup>.

# 24- (و)قاعدة لمعرفة ما يلحق بالمسجد الضرار:

قال الدكتور عبد الكريم زيدان: كل ما يتخذ مما هـو في ظاهره مشروع، ويريد متخذوه تحقيق غرض غير مشروع، فهو ملحق بالمسجد الضرار، لأنه يحمل روحه وعناصره (2), وإذا أردنا الإيجاز قلنا في هذه القاعدة: كل ما كان ظاهره مــشروعا ويريد متخذوه الإضرار بالمؤمنين فهو ملحق بالمسجد الضرار<sup>(3)</sup>.

وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار وما يلحق به، ما ذكره الإمام ابن القيم من مشاهد الــشرك، ومــن

62

أماكن المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمر والمنكرات ونحو ذلك؛ لأن هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به وإن استحقت الإزالة كمسجد الضرار باعتبارها منكرات ظاهرًا وباطنًا(1).

### 25-(ز) مساجد الضرارفي بلاد المسلمين:

لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين، والمبسرين (المنصرين) والمستعمرين, يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لها، وإنما المراد بها الطعن في الإسلام وتشكيك المسلمين في معتقداهم وآدابهم، وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء المسلمين، وصرفهم عن دينهم، وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة والغرض منها خلخلة العقيدة السليمة في القلوب, والقيم الخلقية في النفوس، ومستشفيات باسم المحافظة على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهم, وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة السيما في بلاد إفريقيا - ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لا يقرها

<sup>(4)</sup> انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (508/2).

عقل ولا شرع ولا قانون<sup>(1)</sup>.

إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول وانقضت, بل هي فكرة باقية، يخطط لها باختيار الأهداف العميقة، وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها, وخططها تصب في التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق، والتشكيك، وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بما يضرهم ويدمر مصيرهم الأخروي<sup>(2)</sup>.

# 26- لا يعذرالعاجز بماله حتى يبذل جهده:

ومن دروس هذه الغزوة أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله عليه ليحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا يبكون لما فاهم من الجهاد فهذا العاجز الذي لا حرج عليه .

# دروس وعبر من قصة المخلفين الثلاثة:

وردت قصة الثلاثة الذين خلفوا على لسان كعب بن مالك

 $<sup>(^{2})</sup>$  انظر: الصراع مع الصليبيين، ص $(^{2})$ 



را السيرة والحديث والتفسير بروايات متقاربة في ألفاظها، ولقيت عناية فائقة في الشرح والتدريس, وكان صحيح البخاري من أكثر الكتب دقة وتفصيلا لهذه القصة $^{(1)}$ .

و نترك كعب بن مالك على يحدثنا بنفسه حيث قال: لم أتخلف عن رسول الله عَيَالِيَّة في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله ﷺ يريد عير قريش حتى جمـع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله عَيِيلِيَّةً ليلة العقبة 2 حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من حبري أبي لم أكن -قط- أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان -قط- حيى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورَّي بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ﷺ في حر شدید, واستقبل سفرًا بعیدًا ومفازًا، وعدوًّا کثیرًا، فجلی للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأحبرهم بوجهه الذي

<sup>(1)</sup> انظر: الصراع مع الصليبيين، ص187. (2) ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله ﷺ الأنصار على الإسلام.

يريد، والمسلمون مع رسول الله عَلَيْهِ كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريدون الديوان, قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، ما لم يترل فيه وحى الله.

وغزا رسول الله على الله على الله والمسلمون معه، فطفقت أغدو والظلال, وتجهز رسول الله على والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئًا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله على والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئًا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئًا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئًا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزورا، وهممت أن أرتحل فأدركهم, وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على النفاق أو رجلا فيهم أحزني أي لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله على كعب؟» فقال وهو حالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال

<sup>(</sup>¹) تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.



رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبـسه بـرداه، ونظـره في عطفيه (1) فقال له معاذ بن حبل: بئس ما قلت, والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا حيرًا، فسكت رسول الله ﷺ, فبينما هــو على ذلك رأى رجلا مبيضاري يزول به السراب، فقال رسول الله ﷺ: «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه (4) المنافقون, قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قد توجه قافلاً 5 من تبوك حضريى بثي 6)، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أحرج من سخطه غدًا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل لي: إن رسول الله عَيَالِيَّةٌ قد أظل قادمًا رح رح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدًا، فأجمعت صدقه (9) وأصبح رسول الله ﷺ قادما، وكان إذا قدم مـن سـفر بـــدأ

<sup>(1)</sup> والنظر في عطفيه: أي جانبيه, وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. (2) مبيضا: لابس البياض. (3) يزول به السراب: يتحرك وينهض، والسراب ما يظهر للإنسان. (4) لمزه المنافقون: عابوه واحتقروه. (5) توجه قافلا: راجعًا.

<sup>(6)</sup> حضرني بثي: حزني.  $\binom{7}{1}$  أظل قادمًا: أقبل ودنا قدومه كأنه أبقى على ظله.

<sup>(</sup> $^{8}$ ) زاح: أزال. ( $^{9}$ ) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه.

بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا, فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت، فلما سلمت، تبسم تبسم المغضب, ثم قال: «تعال», فجئت أميشي حيى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: بلي, إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً <sub>ران</sub> ولكني -والله- لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن2 الله أن يُسخطك على، ولـــئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه 3 إنى لأرجو فيه عقبي الله، لا -والله- ما كان لي عذر، والله ما كنت -قط- أقوى، و لا أيسر منى حين تخلفت عنك، قال رسول الله عِيَلِيَّةِ: «أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضى الله فيك», فقمت وثار رجال من بين سلمة فاتبعون، فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا

<sup>(1)</sup> أعطيت جدلا: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة. (2) ليوشكن: ليسرعن. (3) تجد عليَّ فيه: تغضب. (4) إني لأرجو عقبي الله: يعقبني خيرا ويثيبني عليه.



قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَيَالِيَّة بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله عِيَالِيَّةً لك، قال: فوالله مازالوا يؤنبونني له حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عَلَيْلَةٌ فأكذِّب نفسي.

قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بـــدرًا، فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي. ولهي رسول الله عَلَيْهُ المسلمين عن كلامنا -أيها الثلاثة- من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس، وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفــسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا 2 وقعدا في بيوقما يبكيان، وأما أنا فكنت أشبَّ القوم وأجلدَهم ق فكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول

<sup>(1)</sup> يؤنبونني: يلومونني أشد اللوم. (2) استكانا: خضعا. أصغرهم سنا و أقواهم.

<sup>(2)</sup> أشب القوم وأجلدهم: أي

الله والله والله وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه، وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى طال ذلك عليّ من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي, وأحب الناس إلي فسلمت عليه, فوالله ما رد عليّ السلام، فقلت له: يا أب قتادة, أنشدك بالله والله ما رد عليّ السلام، فقلت له: يا أب فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام من فبينما أنا أمشي في سوق المدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام من ملك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاءي فدفع إليّ كتابًا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد جفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد جفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و لم يجعلك الله بدار هوان ولا بلغنا أن صاحبك قد حفاك، و الم يجعلك الله بدار هوان ولا السلاء الله بدار هوان وله السلاء الله بدار هوان وله السلاء الله به المها من السبلاء الله الها الله به المها الله الله الها الله الها الله الها الله الله الها الله الها الله الها الله الها الله الها الله الها اللها الها اللها الها اله

<sup>(1)</sup> أنشدك بالله: أسألك بالله. (4) نبط أهل الشام: فلاحو العجم.

<sup>(3)</sup> مضيعة: يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك.  $\binom{6}{}$  تيممت: قصدت.



فتيممت (1) بها التنور، فسجر تماري به حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين واستلبث الوحي (3) إذا رسول رسول الله عليه يأتيني فقال: إن رسول الله عليه عليه عليه عليه على عنول الله على الله على الله على عنول الله على الله على

قال: فقلت لامرأي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حيى يقضي الله في هذا الأمر، قال: فجاءت امرأة هلال بين أمية رسول الله، فقالت له: يا رسول الله, إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أحدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك, فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله علي في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه، قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله علي وما يدريني ماذا يقول رسول الله عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة رجل شاب، قال فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة

<sup>(2)</sup> فسجرتها: أحرقتها.  $\binom{8}{}$  استلبث الوحى: أبطأ

على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت على نفسي وضاقت على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع (ا) يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك, أبشر. قال: فخررت ساجدًا، وعرفت أن قد جاء فرج، قال: فآذن (2) رسول الله عليه توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا, فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسًا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس, فلما جاءين الذي سمعت صوته يبشرين نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت أتأمم (3) رسول الله عليه فيتلقاني الناس فوجا فوجا (4) يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك حتى فوجا (4) يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك حتى الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني, والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال: فكان كعب لا ينساها ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال: فكان كعب لا ينساها

<sup>(1)</sup> أوفى على سلع: صعده وارتفع عليه، وسلع: جبل بالمدينة معروف. (2) فآذن الناس: أي أعلمهم. (3) أتأمم: أي قصد

فوجا فوجا: الفوج الجماعة.  $\binom{5}{}$  أنخلع من مالي: أتصدق به.



لطلحة, قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ﷺ قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «لا, بل من عند الله» وكان رسول الله عَلَيْكَة إذا سُرّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر قال: وكنا نعرف ذلك قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله, إن من توبتي أن أنخل<sub>ع(1)</sub> من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله عَيْكِيَّةٍ، فقال رسول الله عَلَيْكَةِ: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال: وقلت: يا رسول الله, إن الله إنما أنحاني بالصدق، وإن من توبي ألا أحدث إلا صدقًا ما بقيت, فوالله ما علمت أن أحدًا من المسلمين أبالاه في الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا، أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقـــي، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ

<sup>(2)</sup> أبلاه الله: أنعم عليه.

مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الشَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ وَعَلَى الشَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُولِ إِنَّ اللهِ هُو التَّوابُ اللهِ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُولِ إِنَّ اللهِ هُو التَّوا التَّقُوا الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: 11] حتى بلغ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: 119].

قال كعب: والله ما أنعم الله على من نعمة -قط- بعد إذ هدان للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عليه ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله: فأعْرضُوا عَنْهُمْ إِذَا الْقَلَبْتُمْ إِلَا يُهِمْ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ وَعَنْهُمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا فَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 56-96].

قال كعب: وكنا تخلفنا -أيها الثلاثة- عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله عَلَيْكَةً حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله عَلَيْكَةً أمرنا حتى قضى الله فيه, فبذلك قال الله



عز وحل: ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَة الَّذينَ خُلِّفُوا حَتَّهِ إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ منَ الله إلاَّ إلَيْه ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَتُوبُوا إنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ [التوبة: 118] وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، و إنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنان، عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهري.

وفي هذه القصة دروس وعبر وفوائد كثيرة نذكر منها:

# 27 (أ) الأسلوب الجميل والبيان الرائع والأدب الرفيع،

لقد تمت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل، وبيان رائع، وأدب رفيع، وإنه ليعتبر -مع أمثاله كحديث صلح الحديبية وحديث الإفك- نماذج عالية للأدب العربي الرفيع, وليت القائمين على وضع المناهج الدراسية يختارون هذه الأحاديث وأمثالها لتنمية مدارك الطلاب, وتكوين الملكة الأدبية والثروة اللغوية العالية، انظر مثلا إلى قول كعب في هذا الحديث: فلما

<sup>(1)</sup> إرجاؤه أمرنا: تأخيره أمرنا.  $\binom{1}{2}$  البخاري، كتاب المغازي رقم 4418، صحيح السيرة النبوية، ص $\binom{2}{2}$ 

قيل إن رسول الله ﷺ قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أي لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذب؛ فأجمعت صدقه (1).

### 28- (ب) الصدق سفينة النجاة:

لقد أدرك كعب, وهلال، ومرارة -رضي الله عنهم-خطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة والصدق وإن عرضهم ذلك للتعب والمضايقات، ولكن كان أملهم بالله -تعالى - كبيرًا في أن يقبل توبتهم ثم يعودون إلى الصف الإسلامي أقوى مما كانوا عليه (<sup>2)</sup>, وما أجمل ختم رب العالمين توبته عليي كعب ومن معه بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُـوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادقينَ ﴾ [التوبة: 119].

### 29- (ت)الهجر التربوي وأثره في المجتمع:

إن الهجر التربوي له منافعه العظيمة في تربية المحتمع المسلم على الاستقامة ومنع أفراده من التورط في المخالفات التي تكون إما بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات؛ لأن من توقع أنه إذا وقع في شيء من ذلك سيكون مهجورا من جميع

<sup>(1)</sup> انظر: التاريخ الإسلامي (137/8). (2) انظر: التاريخ الإسلامي (138/8).



أفراد المحتمع, فإنه لن يفكر في الإقدام على ذلك.

ولا يغيب عن البال أن تطبيق هذا الحكم يجب أن يستم في الظروف المشابحة لحياة المسلمين في العهد النبوي المدني، حيث توجد الدولة المهيمنة والمحتمع القوي, مع أمن الوقوع في الفتنة لمن طبق عليه هذا الحكم.

وهذا الهجر التربوي يختلف عن الهجر الذي يكون بين المسلمين على أمور الدنيا, فهذا دنيوي وذاك ديني، فالهجر الديني مطلب شرعي يثاب عليه فاعله، أما الهجر الدنيوي فإنه مكروه إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه يكون محرما<sup>(1)</sup> لقول رسول الله على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (2) فيعرض هذا ويعرض هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» (3).

#### 30- (ث)تنفيذ أوامر القيادة في المجتمع

<sup>.1984</sup> مسلم، كتاب البر، رقم 2560، ص $^{(3)}$ . (139/8) المصدر نفسه (1984).

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) مسند أحمد (220/4). (<sup>5</sup>) انظر: المصراع مع الصليبيين، ص195.

#### المسلم:

استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة والهجر الذي صدر من القائد الأعلى والمتنعوا جميعا عن الحديث مع هؤلاء الثلاثة, ووصف كعب لنا ذلك فقال:... فاحتنبنا النساس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف, فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأحلدهم, فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد<sup>(1)</sup>... وقد أطلق كعب السلام على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام, وناشده بالله مرارًا: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، مع أنه من أحب الناس إليه، لقد كان أبو قتادة في هذا الموقف موزع الفكر بين إلى الناس إليه، لقد كان أبو قتادة في هذا الموقف موزع الفكر بين بتطبيق الهجر التربوي, ولكن ليس هناك تردد بين الأمرين، فظهر ناوحي به إيمان أبي قتادة هو تنفيذ أمر النبي وقطه فظهر ذلك على سلوكه (2).

(²) انظر: التاريخ الإسلامي (140/8). (²) انظر: الصراع مع الصليبين، ص196.



وقد بلغ الالتزام بالأمر النبوي في الهجر التربوي ذروته حين أمر رسول الله عليه الثلاثة الذين خلفوا باعتزال زوجاهم حيى يقضي الله أمرا كان مفعولا, فالتزم الجميع بذلك، واستأذنت زوجة هلال بن أمية -وكان شيخا طاعنا في السن لا يجد من يخدمه فأذن لها أن تخدمه فأذن لها النبي عليه بذلك شريطة ألا يقرهما؛ فالتزمت رضي الله عنها (1).

### 31- (ج)الولاء التام لله ورسوله:

كان العدو الصليبي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السائحة لكي يمزق الجبهة الداخلية ويشعل نار الفتنة بين المسلمين ليوهن البنيان ويقوض الأركان, ولذلك استغل ملك غــسان فرصــة هجران المسلمين لكعب بن مالك في وعقوبة رســول الله عليه له, بأن يرسل سفيره لكعب برسالة خاصة منه إليه يغريه فيهـا, تأمل قوله: قد بلغني أن صاحبك قد حفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك<sup>(2)</sup>. فكان تعليق كعب على هذه الرسالة: وهذا من البلاء أيضا، قد بلغ مني ما وقعت فيه أن

 $<sup>^{(2)}</sup>$  البخاري، كتاب المغازي، رقم 4418.  $^{(4)}$  المغازي (1051، 2051).

طمع في رجال من أهل الشرك، ثم أحرق الرسالة (1) وهذا الموقف يدل على شدة ولاء كعب لله ورسوله وقوة إيمانه وعظمة نفسه, فقد أدرك ألها محنة حديدة أقسى من الأولى، فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسلب، أو يرمي بالكتاب ويمزقه، ولكنه رمى به في التنور ليصير رمادا، ويصير كل ما به دخانا يتبدد في الهواء، وخرج الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون يتبدد في الهواء، وخرج الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون أخلاقا, فيالعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة (2)! لقد مر كعب من فوق فيالعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة أيا بإسلامه، لم يتأثر به ولا انزلق فيه (3).

# 32- (ح)توبة الله على العبد قيمة دينية يتطلع إليها الصادقون:

<sup>(2)</sup> انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (517/2). (6) انظر: فقه السيرة للبوطي، م307.



عندما نزلت الآيات الكريمة التي بينت توبة الله على هـــؤلاء الثلاثة كان ذلك اليوم من الأيام العظيمة عند المسلمين, ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله ﷺ حتى استنار كأنه قطعة قمر، وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة -رضى الله عنهم-حتى صاروا يتلقون كعبًا وصاحبيه أفواجًا يهنئونهم بما تفضل الله به عليهم من التوبة, وجاء كعب إلى النبي عَيْلِيُّهُ ووجهه يبرق من السرور فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهذا يعني مقام التوبة وأنما أعظم من الدخول في الإسلام.

إن التوبة تعني عودة العبد إلى الدخول تحــت رضــوان الله تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده المسلم، وبالتالي فإنه يحظي بحفظه -جل وعلا- في الدنيا وتكريمه في الآخرة، لقد كانت توبة كعب عظيمة عبر عنها بترع ثوبيه -اللذين لا يملك يومئذ غيرهما- وإهدائهما لمن بشره (1) وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته وتمنئته له (<sup>2)</sup> وكذلك كانت فرحة صاحبيه عظيمة غير أن كعبا لم يذكر في هذا الخبر إلا ما حرى له (3) وقد

<sup>(1)</sup> انظر: التاريخ الإسلامي (141/8). (2) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (581/2). (3) انظر: التاريخ الإسالمي (142/8).

جاء في رواية الواقدي: وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد قال: وحرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد، قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه (1).

# 33- (خ)تشرع أنواع من العبادات شكرًا لله عند النعمة:

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله -سبحانه وتعالى عليه لا تحدها حدود, ولا يتصورها مثل، وقد تفنن هـو شه في التعبير عنها بجملة من العبادات منها:

أ- سجود الشكر: حينما سمع كعب البشارة بتوبة الله عليه خر ساجدًا من فوره شكرًا لله -تبارك وتعالى- فقد كان من عادة الصحابة -رضي الله عنهم- أن يسجدوا شكرًا لله -تعالى- كلما تجددت لهم نعمة أو انصرفت عنهم نقمة, وقد تعلموا ذلك من رسول الله عَيْنَا لَهُ الله عَلَيْهُ (2)

ب- مكافأة الذي يحمل البشرى: فقد نزع كعب ثوبيه اللذين كان يلبسهما، فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى، وما

<sup>(</sup>¹) المغازي للواقدي (1054/3). (⁵) انظر: صور وعبـر مـن الجهاد النبوي،  $\omega$  493.

كان يملك وقتئذ غيرهما، ثم استعار ثوبين فلبسهما، ولا شك أن هذا ضرب من الهبة المشروعة, فإن كان المبشر غنيا كان له هدية، وإن كان فقيرا كان له صدقة، وكلاهما إحراج المال شكرا لله -تعالى على إنزاله الفرج (1).

ج- التصدق بالمال: فقد جعل كعب من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى, لكنه -عليه الصلاة والسلام- لم يتقبل منه التصدق بجميع ماله، وقال له: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك», وكأنه يستشيره بذلك، فكانت المشورة بإمساك بعض ماله وقد ثار الخلاف الفقهي فيمن نذر التصدق بجميع ماله، والصدقة مستحبة, والنذر واحب الوفاء، ولم يذهب كعب إلى النذر, وإنما استشار في الصدقة بكل المال، فأشار رسول الله عليه بإمساك بعض ماله.

# 34- (د) لم يكن يتخلف عنه على إلا منافق أو معذ ورأو من خلفه النبي على:

<sup>(1)</sup> نفس المصدر، ص493، الصراع مع الصليبيين، ص202. (2) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي، ص493.

فإنه لم يكن يتخلف عن رسول الله عَيَّا إلا أحد رجال ثلاثة إما مغموص عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله عَلَيْ واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة. ومنها: أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب فإن النبي عَلَيْكَةً قال بتبوك: ما فعل كعب ؟ ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين.

### 35- (ر)جواز الطعن اجتهادا:

جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهمم وغلط كما قال معاذ للذي طعن في كعب بئس ما قلت والله يا رسول الله عليه إلا خيرا و لم ينكر رسول الله عليه إلا خيرا و لم ينكر رسول الله عليه واحد منهما .

### 36-(j)**الحكم بالظاهر:**

ومنها: أن رسول الله عَلَيْكَ كَان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره.



## 37- (س)ترك رد السلام على من أحدث حدثا

ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً تأديبا له وزجرا لغيره فإنه ﷺ لم يُنقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغضب.

38-(ش) **تبسم الغضب:** ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور فإن كلا منهما يوجب انبساط دم القلب و ثورانه ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه ولا سيما عند المعتبة كما قيل:

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم.

#### 39- (ص)جواز معاتبت الإمام والمطاع أصحابه:

ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه ولله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضى وخلع القبول.

# 40- (ط)توفيق الله لكعب وصاحبيه:

ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما حاءوا به من الصدق ولم يخذهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة فمرارات المبادي حلاوات المبادي مرارات في العواقب. وقول النبي على لكعب أما هذا فقد صدق دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم كقوله تعالى: ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فههمناها سليمان الذي الأرض فهمناها المهورا وقوله في هذا الحديث أما هذا فقد صدق مسجدا وتربتها طهورا وقوله في هذا الحديث أما هذا فقد صدق وهذا نما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم.



# 41-(ط)نهيه على عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على صدقهم:

وفي لهي النبي على صدقهم وكذب الباقين فأراد هجر تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم فيؤدب عبده المؤمن الذي يجبه وهو كريم عنده بادن زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة الي عجل لا عاقبة معها كما في الحديث المشهور إذا أراد الله بعبد حيرا عجل له عقوبته في الدنيا فيرد يوم القيامة بذنوبه.

# 42- (ع) التنكر والوحشة دليل على حياة القلب:

وقوله حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات حتى يجده فيمن لا يعلم حاله من الناس ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خلق زوجته وولده وحادمه ودابته ويجده في نفسه أيضا فتتنكر له نفسه حتى ما يخفى إلا على من هو ميت القلب وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشة .

وما لجرح بميت إيلام

ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم ولكن لموت قلوهم لم يكونوا يشعرون به وهكذا القلب إذا استحكم مرضه واشتد ألمه بالذنوب والإجرام لم يجد هذه الوحشة والتنكر ولم يحس بها وهذه علامة الشقاوة وأنه قد أيس من عافية هذا المرض وأعيا الأطباء شفاؤه والخوف والهم مع الريبة والأمن والسرور مع البراءة من الذنب . فما في الأرض أخوف من مريب

وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع فإنه ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصر ولو لم يكن



منها إلا استثماره من ذلك أعلام النبوة وذوقه نفس ما أحبر به الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات وهذا كمن أحبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل فخالفته وسلكتها فرأيت عين ما أحبرك به فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك له وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها ولم تجد من تلك المخاوف شيئا فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا فإن علمه بتلك يكون مجملا .

# 43- (غ)رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب:

وقوله وآتي رسول الله عليه والله عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه .

# 44- (ف)دخول دارالصاحب من غيرإذن:

وقوله حتى إذا طال ذلك على تسورت جدار حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه.

# 46 (ق) ابتلاء الله لكعب بمكاتبت ملك غسان له:

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي علي والمسلمين له ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره.

### -47 (ك)إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين:

وقوله فتيممت بالصحيفة التنور فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه.



# 

وكانت غسان إذ ذاك - وهم ملوك عرب الشام - حربا لرسول الله على وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه إليه قال شجاع فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر وهو حاء من حمص إلى إيلياء فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه إني رسول رسول الله على إليه فقال لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا وجعل حاجبه - وكان روميا اسمه مري - يسألني عن رسول الله على وكنت أحدثه عن رسول الله على وكنت أحدثه عن رسول الله الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه فأنا أؤمن به وأصدقه فأحاف من الحارث أن يقتلني وكان يكرمني ويحسن ضيافتي . وحرج الحارث عن ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته على ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته على ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته على ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته على ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته على ينتزع مني ملكي وقال أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته علي

بالناس فلم تزل تعرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل ثم قال أخبر صاحبك عما ترى وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه فكتب إليه قيصر أن لا تسر ولا تعبر إليه واله عنه ووافني بإيلياء فلما جاءه حواب كتابه دعاني فقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ فقلت : غدا فأمر لي بمائة مثقال ذهبا ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة وقال اقرأ على رسول الله على أوقرأته من حاجبه فقدمت] على فأخبرته فقال " باد ملكه " وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته عما قال فقال رسول الله على " صدق " ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به فأبت له سابقة الحسني أن يرغب عن رسول الله على ودينه .

# 48- (م)حرص الصحابة على الخير:

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا .



# -49 (ن)**استحباب تهنئ**م من تجددت له نعمت دینیت:

وفيه دليل على استحباب لهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام فإن فيه تولية النعمـة رجمـا والدعاء لمن نالها بالتهني بها .

50- (ه) **يوم توبت المسلم خير الأيام:** وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته لقول النبي ﷺ أبشر بخير يوم مـــر عليك منذ ولدتك أمك فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم حيرا من يوم إسلامه ؟ قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه فيروم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها والله المستعان.

# 51- (و)سروره علي بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته على أمته :

وفي سرور رسول الله عَلَيْكَ بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة هم والرأفة حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. 53-(ي) من نذر الصدقت بكل مالله لم يلزمه إخراج جميعه:

وقول رسول الله على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقي له منه بقية وقد اختلفت الرواية في ذلك ففي " الصحيحين " أن النبي عليه قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يعين له قدرا بل أطلق ووكله إلى احتهاده في قدر الكفاية وهذا هو الصحيح فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاحته فإخراجه والصدقة به أفضل فيجب إخراجه إذا نذره هذا قياس أداء الواجبات المالية سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة ويكون حق الغرماء



فيما بقي . وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة . عالمه كله أجزاه ثلثه واحتج له أصحابه . عاروي في قصة كعب هذه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال " لا " قلت : فنصفه ؟ قال " لا " قلت : فثلثه قال " نعم " قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر رواه أبو داود . وفي ثبوت هذا ما فيه فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإلهم ولده وعنه نقلوها .

و نواصل دروس هذه الغزوة المباركة بعد هذه الاطلالة مـع دروس قصة المخلفين الثلاثة.

# 53-استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي :

ومنها: استخلاف الإمام - إذا سافر - رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية ويكون نائبه من المجاهدين

لأنه من أكبر العون لهم . وكان رسول الله ﷺ يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه بضع عشرة مرة .

# 54-معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك:

إن الآيات التي أنزلها الله في كتابه المتعلقة بغزوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال المسلمين وخصومهم, وقد بدأت باستنهاض الهمم لرد هجوم المسيحية، وإشعارهم بأن الله لا يقبل ذرة تفريط في حماية دينه ونصرة نبيه، وإن التراجع أمام الصعوبات الحائلة دون قتال السروم، يعد مزلقة إلى السردة والنفاق (1) قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيلًا لَكُمُ انْفرُوا فِي سَبيلِ الله اثّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرضيتُمْ بالْحَيَاة الدُّنْيَا مَنَ الآخِرَة إِلاَّ قَليلًا لَكُمُ اللهُ تَنفرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أليمًا ويَسْتَبُدلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: 38، 39].

وعند التأمل في سورة التوبة يلاحظ القارئ أن لها معالم في

<sup>(1)</sup> انظر: فقه السيرة للغزالي، ص404.



#### عرضها لغزوة تبوك منها:

1 - عاتب القرآن الكريم من تخلف عتابًا شديدًا، وتميزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأن الله حث على الخروج فيها - وعاتب من تخلف عنها - والآيات الكريمة جاءت بذلك, كقوله تعالى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثْقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 41].

وقد ختمت الغزوات النبوية هذه الغزوة, وقد كان تطبيق عمليا لوضع النص القرآني في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة: 123] موضع التنفيذ<sup>(1)</sup>.

2- ميز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها, فــسماها الله تعالى ساعة العسرة، قال تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَــى النَّبِــيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ [التوبة: 117] فقد كانت غزوة عسرة بمعنى الكلمة.

3 من معالم منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة أن الله رد على المنافقين لمزهم فقراء الصحابة عندما جاء أحدهم بنصف صاع وتصدق به, فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا،

<sup>(1)</sup> انظر: حديث القرآن الكريم (702/2).

وما فعل هذا إلا رياء، فترلت الآية: ﴿الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجَـدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجَـدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَاسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 79].

4- بين القرآن الكريم أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله عليه وعددهم يزيد عن الثلاثين ألفا- قد كتب الله لهم الأجر العظيم (1) قال تعالى: ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْملَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْه تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مَنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلاَّ يَجدُوا مَا يُنْفقُونَ ﴾ [التربة: 92].

### 55-ممارسة الشورى في هذه الغزوة:

مارس رسول الله عَيْكِيَّ في هذه الغزوة الـشورى وقبـل مشورة الصدِّيق والفاروق في بعض النوازل الـــي حـــدثت في الغزوة ومن هذه النوازل:

أ- قبول مشورة أبي بكر الصديق في الدعاء حين تعرض الجيش لعطش شديد:

قال عمر بن الخطاب: حرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فترلنا

<sup>(</sup>¹) انظر: حديث القرآن الكريم (703/2).



مترلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع, حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، ثم يجعل ما بقى على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله, إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع الله، قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم، فرفع يديه فلم يردهما حتى حالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر<sup>(1)</sup>.

ب- قبول مشورة عمر بن الخطاب في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعة:

أصابت جيش العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك, فاستأذنوا النبي عَلَيْ في نحر إبلهم حتى يسدوا جوعتهم، فلما أذن لهم النبي عَلَيْ في ذلك جاءه عمر في فأبدى مشورته في هذه المسألة, وهي أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل، ثم ذكر في حلا لهذه المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثم الدعاء لهم بالبركة فيها، فعمل المعضلة وهو: جمع أزواد القوم عن بقية من هذا الطعام بعد أن ملأوا أوعيتهم منه وأكلوا حتى شبعوا.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن حبان، كتاب الجهاد، باب غزوة تبوك، رقم 1707.

ج- قبول مشورة عمر شه في ترك اجتياز حدود الـــشام والعودة إلى المدينة:

عندما وصل النبي عَلَيْ إلى منطقة تبوك وجد أن الروم فروا خوفًا من جيش المسلمين، فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام, فأشار عليه عمر بن الخطاب على بأن يرجع بالجيش إلى المدينة وعلل رأيه بقوله: إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام، ولقد كانت مشورة مباركة؛ فإن القتال داخل بلاد الرومان يعد أمرًا صعبًا، إذ إنه يتطلب تكتيكًا خاصًا لأن الحرب في الصحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن, بالإضافة إلى أن عدد الرومان في الشام يقرب من مائتين و خمسين ألفًا، ولا شك في أن تجمع هذا العدد الكبير في تحصنه داخل المدن يعرض جيش المسلمين للخطر (1).

إن ممارسة الشورى في حياة الأمة في كل شئونها الـسياسية والعسكرية والاجتماعية... إلخ منهج تربوي كريم سـار عليــه الحبيب المصطفى عليه في حياته.

<sup>.177 ،176</sup> انظر: غزوة تبوك، باشميل, ص $(1^1)$ 

#### <u>غزوة تبوك دروس وعبر</u>



# 56- لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من آبار ثمود:

ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة . وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله عَلَيْهِ ثُمُ استمر علم الناس بما قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا يرد الركوب بئرا غيرها وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها .

# 57-جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ..

ومنها: أن النبي عَلَيْكُ كان يجمع بين الصلاتين في السفر وقد حاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم وذكرنا علة الحديث. ومن أنكره ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا وصح عنه جمع بعرفة قبل دخوله إلى عرفة فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة. وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد. وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى

غروب الشمس . قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم .

#### 58-جواز التيمم بالرمل:

ومنها: حواز التيمم بالرمل فإن النبي عَيَّالِيَّ وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بــلا شــك وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطــش إلى رسـول الله عَيَّالِيَّة وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون هذا كله مما لا شك فيه مع قوله عَيَّالِيَّة فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره.

# 59-<u>ترجيح قصر الصلاة في السفر دون</u> تحديد مدة الإقامة:

ومنها: أنه عَلَيْكُ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا ففي "صحيح البخاري " عن ابن عباس



قال أقام رسول الله على الله على الله على وان زدنا على ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال أقام رسول الله على بمكة ثمان عشرة زمن الفتح لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام وهذه إقامته التي الفتح لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام وهذه إقامته التي كما قال حابر بن عبد الله أقام النبي على المسود عشرين يوما يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد في " مسنده " . وقال عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها . وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدحول . وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي حطرة المسافر .

وقال أنس أقام أصحاب رسول الله عَلَيْكَة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة . وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع . وقال إبراهيم كانوا

يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين . فهذا هدي رسول الله ﷺ وأصحابه كما ترى وهو الصواب .

### 60- التدريب العملي العنيف:

كان في خروج الرسول ﷺ بأصحابه إلى تبوك فوائد كثيرة, منها:

تدريبهم تدريبا عنيفا، فقطع همم وسلام مسافة طويلة في ظروف جوية صعبة حيث كانت حرارة الصيف اللاهب بالإضافة إلى الظروف المعيشية التي كانوا يعانون منها، فقد كانت هناك قلة في الماء حتى كادوا يهلكون من شدة العطش، وأيضا كانت هناك قلة في الزاد والظهر ولا شك في أن هذه الأمور تعد تدريبا عنيفا لا يتحمله إلا الأقوياء من الرحال.

وفي هذا الدرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب: تعمل الجيوش الحديثة على تدريب جنودها تدريبا عنيفا, كاجتياز مواقع وعراقيل صعبة جدا، وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية مختلفة، وحرمان من الطعام والماء بعض الوقت، وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب المواقف المحتمل مصادفتها في الحرب، لقد تحمل جيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن



مشقات هذا التدريب العنيف -إن لم تكن أصعب منها بكثير-لقد تركوا المدينة في موسم نضج ثمارها, وقطعوا مسافات طويلة شاقة في صحراء الجزيرة العربية صيفًا, وتحملوا الجوع والعطش مدة طويلة.

إن غزوة تبوك تدريب عنيف للمسلمين، كان غرض الرسول عليه منه إعدادهم لتحمل رسالة حماية حرية نشر الإسلام حارج شبه الجزيرة العربية... فقد كانت هذه الغزوة آخر غزوات الرسول عليه فلابد من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى (1) وقد ساعد هذا التدريب العملي الصحابة في عصر الخلفاء فقاموا بفتح بلاد الشام وبلاد الفرس بقوة إيما لهم و و تقتهم بخالقهم, وساعدهم على ذلك لياقتهم البدنية العالية، ومعرفتهم العملية لاستخدام السيوف والرماح وأنواع الأسلحة في زما لهم.

## 61-تركه على قتل المنافقين:

ومنها: تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا

<sup>(</sup>¹) انظر: الرسول القائد، ص281، 282.

لرسول الله على أهم ما قالوا وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد بالردة فسشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد وقال بعض الفقهاء إذا ححد الردة كفاه ححدها . ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم بينة ورسول الله عليه في يحكم عليهم بعلمه والذي بلغ رسول الله عليه قسولهم لم يبلغهم إياه نصاب البينة بل شهد به عليهم واحد فقط كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد . وفي هذا الجواب نظر فإن نفاق عبد الله بسن أبي وأقواله في النفاق كانت كثيرة حدا كالمتواترة عن النبي عليه وأحدا و بعضهم أقر بلسانه وقال إنما كنا نخوض ونلعب وقد واحهه بعض الخوارج في وجهه بقوله إنك لم تعدل . والنبي عليه لما قيل له ألا تقتلهم ؟ لم يقل ما قامت عليهم بينة بـل قـال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.

والجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة السنبي عَلَيْكَةً مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله عَلَيْكَةً وجمع كلمة الناس عليه وكان في قتلهم تنفير والإسلام بعد في غربة



ورسول الله على الدخول في طاعته وهذا أمر كان يختص بحال حياته ينفرهم عن الدخول في طاعته وهذا أمر كان يختص بحال حياته وعدالت وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه أن كان ابن عمتك. وفي قسمه بقوله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وقول الآخر له [ص 498] ترك استيفاء حقه بل يتعين عليهم استيفاؤه ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضع آخر والغرض التنبيه والإشارة.

### 62-ثواب من حبسه العذر:

### 63- تحريق أمكنة المعصية وهدمها:

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله ويلا مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له . وإذا كان هذا شأن مستجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات . وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر وحرق حانوت رويشد النقفي وسماه فويسقا وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية وهم رسول الله والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر الجماعة والجمعة النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر المجماعة والجمعة النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر



#### 64-جوازإنشاد الشعر للقادم فرحا به:

ومنها: حواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود و لم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله فهذا لا يحرمه أحد وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.

#### 65-أهم نتائج الغزوة:

أ- يمكن للباحث أن يلاحظ أهم نتائج هذه الغزوة وهي:

1 - إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب جميعًا -مــسلمهم وكافرهم على السواء - لأن قوة الروم كانت في حس العرب لا تقاوم، ولا تغلب، ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الروم وغــزوهم، ولعل الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مؤكدة على ما ترسخ في ذهن العربي في جاهليته من أن الروم قــوة لا تقهر، فكان لا بد من هذا النفير العام لإزاحة هذه الهزيمة النفسية

من نفوس العرب.

2- إظهار قوة الدولة الإسلامية كقوة وحيدة في المنطقة قادرة على تحدي القوى العظمى عالميا -حينذاك - ليس بدافع عصبي أو عرقي، أو تحقيق أطماع زعامات معاصرة، وإنما بدافع تحريري؛ حيث تدعو الإنسانية إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ولقد حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها بالرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار شمالا فحققوا انتصارا للمسلمين دون قتال، حيث أحلوا مواقعهم للدولة الإسلامية، وترتب على ذلك خضوع النصرانية اليت كانت تمت بصلة الولاء لدولة الروم مثل إمارة دومة الجندل، وإمارة إيلة (مدينة العقبة حاليا على خليج العقبة), وكتب رسول الله على العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع للسيطرة وأصبحت القبائل العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع للسيطرة الإسلامية في تبوك تتعرض بشدة للتأثير الإسلامي، وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدولة الإسلامية المولاء المدولة الإسلامية المولاء المدولة الإسلامية المدولة الإسلامية المولاء المدولة الإسلامية المدولة المدولة الإسلامية المدولة الإسلامية المدولة المدولة الإسلامية المدولة المدولة المدولة الإسلامية المدولة المدولة الإسلامية المدولة المد

<sup>(1)</sup> انظر: دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة, للشجاع، ص209.



الناشئة، ويعد ما حدث في تبوك نقطة البداية العملية للفتح الإسلامي لبلاد الشام (1) وإن كانت هناك محاولات قبلها ولكنها لم تكن في قوة التأثير كغزوة تبوك, فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلة لفتح البلدان، والتي واصلها خلفاء رسول الله عَيْلِيَّةٍ من بعده، ومما يؤكد هذا أن الرسول عَيْلِيَّةٍ قبل موته جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة موجهة صوب الروم، وطليعة لجيش الفتح، ضهم هذا الجيش جُلِّ صحابة رسول الله، ولكنه لم يقم بمهمتــه إلا بعــد وفاته ﷺ ومع هذا فقد حقق الهدف المطلـوب منــه كمــا سيأتي (2) بإذن الله عند الحديث في سيرة الصديق را

لقد وضع رسول الله ﷺ الأسس الأولى والخطوات المثلي لفتح بلاد الشام والفتوحات الإسلامية.

3- توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول عَيَالِيَّة, حيث تأثر موقف القبائل العربية من الرسول عَلَيْهُ والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة كفتح مكة، وحيبر, وغزوة تبوك، فبادر كل

<sup>(1)</sup> انظر: المسلمون و الروم في عصر النبوة، عبد الرحمن أحمد، ص(102) انظر: در اسات في عهد النبوة، للشجاع، ص(20)

قوم بإسلامهم بعد أن امتد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم ثم مصالحة نحران في الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية، فلم يعد أمام القبائل العربية إلا المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة؛ ونظرا لكثرة وفود القبائل العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة النبي ﷺ من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هـي ومن وراءها, فقد سمى العام التاسع للهجرة في المصادر الإسلامية بعام الو فو د $^{(1)}$ .

وبمذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات السنبي ﷺ التي قادها بنفسه، فقد كانت حياته المباركة غنية بالدروس والعبر التي تتربي عليها أمته في أجيالها المقبلة (2), ومليئة بالدروس والعبر في تربية الأمة وإقامة الدولة التي تحكم بشرع الله.

<sup>(1)</sup> (100,100) (100,100) (100,100) (100,100) (100,100) (100,100) (100,100) (100,100) (100,100) (100,100)



## أخيراً

اعلموا علم اليقين أن حكمة الله اقتضت أن يكون الحق والباطل في خلاف دائم، وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، فمذ برغ هذا الدين وأعداؤه من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين يحاولون القضاء عليه، بكل ما يستطيعون، فيريدُونَ ليُطْفئو وأُنُورَ اللّه بأَفُواههم واللّه مُتم نُسوره وكو كرة الْكافؤون في السله بأفواههم واللّه مُتم نُسوره وكو كرة الْكافؤون هم أن في ماضيه وحاضره يشهد بذلك أني لهم أن يفلحوا ما تمسكنا بكتابنا وسنة نبينا محمد .

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يارب العالمين, واكتب لنا الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل, إنك ولي ذلك والقادر عليه.

هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسلم .

أمير بن محمد المدري اليمن -عمران

Almadari 1@hotmail.com

## المراجع:

- 1 التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، د. عبد العزيز الحميدي، دار الدعوة، الإسكندرية.
- 2 السيرة النبوية دروس وعبر، د. مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة، 1406هـ 1986م.
  - 3 السيرة النبوية، لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام، دار الفكر.
- 4- السيرة النبوية عرض حقائق وتحليل أحداث ,د.على محمد الصلابي الطبعة الأولى.
- 5- السيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم العمري، الطبعة الأولى 1412هـ/ 1992م، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
- 6-السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة:الدكتور مهدي رزق الله أحمد ط1-1410 مكتبة الملك فيصل.
- 7 السيرة النبوية مواقف وعبر :الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ط2 دار الدعوة .
- 8 القيادة العسكرية في عهد الرسول ﷺ ، دار القلم، الطبعة الأولى، 1410هـ 1990م.



- 9 تفسير القرطبي، لأبي عبد الله القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1965م.
- 10 سير أعلام النبلاء: شمس الدين الــذهبي، مؤســـسة الرســالة، الطبعة الأولى، 1403هـــ.
- 11 صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، تــأليف: د. محمـــد فوزي فيض الله، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعــة الأولى، 1419هـــ 1996م.
- 12 صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي، دار النفائس، الطبعة الثالثة، 1408هـ 1998م.
- 13 صحيح البخاري، محمد إسماعيل البخاري، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1411هـ 1991م.
  - 14 على خطى الحبيب :عمرو حالد
- 77 فقه السيرة النبوية :الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ط1 1 1991م
- 81 من معين السيرة، صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ 1992م.

9 - فقه السيرة النبوية، منير الغضبان، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث مكة المكرمة.

20 - شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي المتوفى المرة عام 676هـ - طبع المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة عام 1347هـ.

21 - البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير الدمــشقي. دار الريـان للتراث.

22 - فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بروت، لننان.

23 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الإمام السيوطي، الناشر محمد أمين دمج، بيروت، لبنان.

24 – زاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد الله ابن القيم حققه: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر، الطبعة الأولى، 1399هـ، دار الرسالة.

25 – السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شهبة، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 1417هـ – 1996م.



- 26- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة التاسعة، 1400هـــ- 1980م.
- 27 المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1418هـ 1997م.
- 28 طبقات ابن سعد الكبرى، محمد بن سعد الزهري، دار صادر، ودار بيروت للطباعة والنشر، 1376هـــ 1957م.
- 29 المغازي للواقدي، محمد عمر بن واقد المتوفي 207هـ...، تحقيق د. مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، الطبعـة الثالثـة، 1404هـــ 1984م
- 30 القيادة العسكرية في عهد الرسول ﷺ، دار القلم، الطبعة الأولى، 1410هـــ 1990م.
- 31 الرسول القائد، محمود شـــيت خطـــاب، دار مكتبـــة الحيـــاة ومكتبة النهضة بغداد الطبعة الثانية، 1960م.
- 32 الصراع مع الصليبين، محمد عبد القادر أبو فارس، دار البـــشير، طنطا، طبعة عام 1419هـــ 1999م.
- 33 جامع الأصول، لابن الأثير المتوفى سنة 606هـ، تحقيق عبد

القادر الأرناؤوط، طبع مكتبة الحلواني سوريا، عام 1392هـ.. 34-صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، تـأليف: د. محمــد فوزي فيض الله، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هــ- 1996م. 35-غزوة تبوك، محمد أحمد باشميل، دار الفكر، بيروت.



# فهرس المحتويات

| 4                                  | المقدمة                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    | غزوة تبوك                                             |
|                                    | الدروس والعبر من غزوة تبو                             |
|                                    | 1 – ليميز الله الخبيث من ال                           |
|                                    | 2-الإيمان يصنع العجائب                                |
| 15                                 | 3–أمة الجهاد                                          |
| فروة وحرص المؤمنين عليي            | 4- الإنفـــاق في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                    | الجهادا                                               |
| 19                                 | 5- الإخلاص وحب الجهاد                                 |
| ـة الغــزو إذا لم تقــتض المــصلحة | 6- جواز التــصريح لجهــ                               |
| 24                                 | ستره                                                  |
| لعبر منهاا26                       | 7 - قصة أبي ذر الغفاري وا                             |
| س منها                             | 8- قصة أبي خيثمة والدرو                               |
| 33                                 | 9- الحق لا بد له من قوة                               |
| 33                                 | 10- العقيدة أقوى سلاح.                                |
|                                    |                                                       |

| 11- وصايا رسول الله ﷺ للجــيش عنـــد مـــروره بحجـــر                                                 | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ودو                                                                                                   |   |
| 12- وفاة الصحابي عبد الله ذي البجادين ﴿ الله عَلَمُ اللَّهُ عَبِدُ اللَّهُ عَبِدُ اللَّهُ عَبِدُ الله | 2 |
| 15- موقف المنافقين من غزوة تبوك 40                                                                    | 3 |
| 14 - جواز القتال في الأشهر الحرم 45.                                                                  |   |
| 15- بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة                                                                  | 5 |
| 16- إذا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير52                                                            | 6 |
| 17- خطر الاستهزاء بالدين والصالحين52                                                                  | 7 |
| 18- وحوب الجهاد بالمال18                                                                              | 8 |
| في قصة مسجد الضرار دروس وعبر وفوائد منها                                                              | و |
| 19- الكفر ملة واحدة                                                                                   | 9 |
| 20- (ب)محاولة التدليس على المسلمين57                                                                  | O |
| 21-(ج)فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين58                                                            | 1 |
| 22-(د)العلاج النبوي الحاسم                                                                            | 2 |
| 25- ( ه)ما يلحق بحكم مسجد الضرار                                                                      | 3 |
| 24- (و)قاعدة لمعرفة ما يلحق بالمسجد الضرار                                                            | 4 |
| 25(ز) مساجد الضرار في بلاد المسلمين                                                                   | 5 |



| 26- لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده 63                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| روس وعبر من قصة المخلفين الثلاثة                                              |
| 27-(أ) الأسلوب الجميل والبيان الرائع والأدب الرفيع74                          |
| 28-(ب)الصدق سفينة النجاة                                                      |
| 29- (ت)الهجر التربوي وأثره في المحتمع                                         |
| 30-(ث)تنفيذ أوامر القيادة في المحتمع المسلم                                   |
| 31–(ج)الولاء التام لله ورسوله                                                 |
| 32-(ح)توبة الله على العبد قيمة دينية يتطلع إليها                              |
| لصادقون                                                                       |
| 33- خ)تــشرع أنــواع مــن العبــادات شــكرًا لله عنـــد                       |
| لنعمة                                                                         |
| 34-(د) لم يكن يتخلف عنه ﷺ إلا منافق أو معــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| حلفه النبي ﷺ                                                                  |
| 35-(ر)جواز الطعن اجتهادا                                                      |
| 36-(ز)الحكم بالظاهر36                                                         |
| 37-(س)ترك رد السلام على من أحدث حدثًا84                                       |
| 38-(ش) تبسم الغضب                                                             |
|                                                                               |

| 39-(ص)حواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه85             |
|-------------------------------------------------------|
| 40-(ط)توفيق الله لكعب وصاحبيه ً                       |
| 41- (ظ)هميه ﷺ عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على |
| سِلقهم                                                |
| 42- (ع)التنكر والوحشة دليل على حياة القلب87           |
| 43-(غ)رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب.          |
| 88                                                    |
| 44-(ف)دخول دار الصاحب من غير إذن89                    |
| 45-(ق)ابستلاء الله لكعسب بمكاتبة ملك غسسان            |
| 89                                                    |
| 46-(ك)إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين 89            |
| 47- (ل)عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| بم90                                                  |
| 48- (م)حرص الصحابة على الخير                          |
| 92 ن)استحباب قمنئة من تجددت له نعمة دينية92           |
| 50- (ه)يوم توبة المسلم خير الأيام92                   |



| 51 – (و)سروره ﷺ بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته |
|--------------------------------------------------------|
| على أمته                                               |
| 52 - (ي) من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إحراج         |
| جميعه                                                  |
| 53- استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على من      |
| قيق                                                    |
| 54_ معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك.    |
| 95                                                     |
| 55- ممارسة الشورى في هذه الغزوة                        |
| 56- لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة مـن  |
| بار ثمود                                               |
| 57- حواز الجمع بين الصلاتين في السفر100                |
| 58- حواز التيمم بالرمل58                               |
| 55- ترجيح قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الإقامة    |
| 101                                                    |
| 60- التدريب العملي العنيف                              |
| 61 - تركه ﷺ قتل المنافقين                              |

| 62- ثواب من حبسه العذر 62           |
|-------------------------------------|
| 63 - تحريق أمكنة المعصية وهدمها     |
| 64- حواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به |
| 65- أهم نتائج الغزوة                |
| لمراجعلراجع                         |
| لفه س                               |



